تفسيني المراجي

تأكيف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المحمصطفال اغى المحمت طفى مراغى أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بحلية دارالعًا ومسابقا

الجزءانجاس

الطبعة الأولى ١٣٦٥ م – ١٩٤٦ م

حقوق الطبع محفوظة

## الجزء الخامس

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَت أَنْ يَمَانُكُو ، كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُ ، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَ الِكُ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، َ هَا اسْتَمْتَعْتُمْ ۚ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيهً حَكِيمًا (٢٤) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنِاتِ فَمِمَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ مِنْ فَتَمَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُ بَعْضُكُمُ مَنْ بَعْضٍ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَوْرُوفِ مُعْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْنُ لَكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُور "رَحِيم" (٢٥)

# بسيم للِّهِ لِرُحْنِ لرَّحْيِمُ

#### شرح المفردات

المحصنات واحدتهن محصنة ( بفتح الصاد ) يقال حصنت المرأة ( بضم الصاد ) حِيثنا وحصانة إذا كانت عفيفة فهي حاصن وحاصنة وحصان ( بفتح الصاد ) ويقال أحصنت المرأة إذا تزوجت لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته ، وأحصنها أهلها زوجوها ، ما ملكت أيمانكم أى بالسبى فى حروب دينية وأزواجهن كفار فى دار الحرب ، فينفسخ عند ذلك نكاحهن و يحل الاستمتاع بهن بعد وضع الحامل حملها وحيض غيرها ثم طهرها ، والإحصان العفة ، والمسافح الزاني ، والاستمتاع بالشيء هو التمتع به ، والأحور واحدها أجر وهو في الأصل الجراء الذي يعطي فى مقابلة شيء ما من عمل أو منفعة والمراد به هنا المهر ، فريضة أى حصة مفروضة محدودة مقدرة ، ولا جناح : أي لاحرج ولا تصييق ، الاستطاعة كون الشيء في طوعك لا يتعاصى عليك ، والطول الغنى والفضل من مال أو قدرة على تحصيل الرغائب، والحصنات هنا الحرائر، والفتيات الإماء، محصنات أي عفيفات، مسافحات مستأجرات للبغاء ، والأخدان واحدهم خِدْن وهو الصاحب ويطلق على الذكر والأنثى ، وهو أن يكون للمرأة خدن يزى بها سرا فلا تبذل نفسها لكل أحد، والفاحشة الفعلة القبيحة وهي الزنا ، والمحصنات هنا الحرائر ، والعذاب هو الحد الذي قدره الشارع وهو مائة جلدة ، فنصفها خسون ، ولا رج عليهن لأنه لايتنصف، العنت الجهد والمشقة .

## المعنى الجملي

هاتان الآيتان من تتمة ما قبلهما من جهة المعنى فقد ذكر فى أولاها بقية ما يحرم من النساء وحل من عدا من تقدم ووجوب إعطاء المهور ، وذكر فى الآية الثانية حكم نكاح الإماء وحكم حدهن عند ارتكاب الفاحشة ، لكن من قسموا القرآن ثلاثين جزءاً جعلوها أول الجزء الخامس مراعاة للفظ دون المعنى إذ لو راعوه لجعلوا أول الخامس « يَأْيُهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْ كُلُوا أَمْوَالَكُمُ مَيْنَكُمُ وَبِالْبَاطِلِ » .

## الإيضاح

(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أى وحرم عليكم نكاح المتزوجات إلا ما ملكت الأيمان بالسبى فى حروب دينية تدافعون بها عن دينكم وأزواجهن كفار فى دار الكفر وقد رأيتم من المصلحة ألا تعاد السبايا إلى أزواجهن فينئذ ينحل عقد زوجيتهن ويكن حلالا لكم بالشروط المعروفة فى كتب الفقه.

وحكمة هذا أنه لما كان الغالب فى الحروب أن يقتل بعض أزواجهن ويفر بعضهم الآخر ولا يعود إلى بلاد المسلمين ، وكان من الواجب كفالة هؤلاء السبايا بالإنفاق عليهن ومنعهن من الفسق ـ كان من المصلحة لهن وللمجتمع أن يكون لكل واحدة منهن أو أكثر كافل يكفيها البحث عن الرزق أو بذل العرض ، وفى هذا ما لا يخفى من الشقاء على النساء .

والإســـلام لم يفرض السبى ولم يحرمه ، لأنه قد يكون من الخير للسبايا أنفسهن في بعض الأحوال كما إذا استأصلت الحرب جميع الرجال من قبيلة محدودة العدد .

فإن رأى المسلمون أن من الخير أن ترد السبايا إلى قومهن جاز لهم ذلك عملا بقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) فإن كانت الحرب لمطامع الدنيا وحظوظ الملوك فلا يباح فيها السبى .

وقوله من النساء قيد جيء به لإفادة التعميم وأن المرادكل متزوجة لا العفيفات ولا المسلمات ، وقد جاء الإحصان في القرآن لأر بعة معان :

- (١) التزوج كما في هذه الآية .
- (٢) العفة كما في قوله : ( نُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) .

- (٣) الحرية كما فى قوله: (وَمَنْ لَمَ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ ۚ طَوْلًا أَنْ يَنْكُحَ اللَّهِ عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ).
  - (٤) الإسلام كما في قوله : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) أي : أسلمن .

أخرج مسلم عن أبى سعيد انتُخدَّرى أنه قال أصبنا سبيا يوم (أوطاس) ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبى صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللناهن وقال الحنفية إن من سبى معها زوجها لا تحل لغيره ، إذ لابد من اختلاف الدار بين الزوجين دار الإسلام ودار الحرب .

(كتاب الله عليكم) أى كتب عليكم تحريم هذه الأنواع كتابا مؤكدا وفرضه غرضا ثابتاً محكما لاهوادة فيه ، لأن مصلحتكم فيه ثابتة لايدخلها شك ولا تغيير .

( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) أى وأحل الله لكم ما وراء ذلكم مما هو خارج من مدلول اللفظ و إفادته ولايتناوله بنص أو دلالة ، فيدخل بطريق الدلالة في الأمهات الجدات وفي البنات بنات الأولاد وفي الجمع بين الأختين الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كما يؤخذ بعض المحرمات من آيات أخرى كتحريم المشركات والمطلقة ثلاثا على مطلقها في سورة البقرة .

(أن تبتغوا بأموال م محصنين غير مسافحين) أى أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرا للزوجة أو ثمنا للأمة ، محصنين أنفسكم وما نعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منكما بالآخر ، إذ الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأثنى والأثنى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا ويُنتُجَا.

فالإحصان هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس أن تذهب أي مذهب فيتصل كل ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأى رجل إذ لو فعلا ذلك لما كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثارا للذة على المصلحة ، إذ المصلحة تدعو إلى اختصاص كل أشى بذكر معين لتتكون بذلك الأسرة و يتعاون الزوجان على تربية أولادها .

فإذا انتفى هذا المقصد انحصرت الداعية الفطرية فى سفح الماء وصبه ، وذلك هو البلاء العام الذى تصطلى بناره الأمة كلها ، فإن بعض الدول الأور بية التي كثر فيها السفاح وقل النكاح بضعف الدين وقف نموها وقل نسلها وضعفت حتى اضطرت إلى الاعتراز بمحالفة بعض الدول الأحرى .

والاسترقاق المعروف فى هـذا العصر فى بلاد السودان و بلاد الحجاز و بلاه الجراكسة غير شرعى، وهو محرم لأن أولئك اللواتى تسترققن حرائر من بنات المسلمين الأحرار فلا يجوز الاستمتاع بهن بغير عقد النكاح، والإسلام برىء من كل هذا.

( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أى وأى امرأة من النساء اللواتى أحللن لكم ، تزوجتموها فأعطوها الأجر وهو المهر بعد أن تفرضوه فى مقابلة ذلك الاستمتاع .

وسر هذا أن الله لما جعل للرجل على المرأة حق القيام وحق رياسة المهزل الذى يعيشان فيه وحق الاستمتاع بها فرض لها فى مقابلة ذلك جراء وأجرا تطيب به نفسها ويتم به العدل بينها وبين زوجها .

والخلاصة — أن أى امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذى تتفقون عليه عند العقد، فريضة فرضها الله عليكم، وذلك أن المهريفرض ويعين في عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء، ويقال عقد فلان على فلانة وأمهرها ألفا كا يقال فرض لها ألفا ومن هذا قوله تعالى: « وقد فركشتم كم لهن فريضة » وقوله: « مَا لَم تَمسُّوهُن أو تَفرضُوا لَهُن فريضَة » فالمهر يتعين بفرضه في العقد ويصير في حكم المعطى وقد جرت العادة بأن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ، ولكن في حكم المعطى وقد جرت العادة بأن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ، ولكن في حكم المعطى وقد جرت العادة بأن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ، ولكن قبل الدخول ، عليه عليه نصفه لا كله ، ومن لم يعط شيئا قبل الدخول وجب عليه كله بعده .

( ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ) أى ولا تضييني عليكم إذا تراضيتم على النقص في المهر بعد تقديره أو تركه كله أو الزيادة فيه ، إذ ليس الغرض

من الزوجية إلا أن يكونا في عيشة راضية يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة والهدوء والطمأنينة ، والشارع الحكيم لم يضع لكم إلا ما فيه سعادة الفرد والأمة ، ورقى الشؤون الخاصة والعامة .

(إن الله كان عليها حكيها) وقد وضع لعباده من الشرائع بحكمته ما فيه صلاحهم ما تمسكوا به ، ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب وفرض على من يريد الاستمتاع بالرأة مهرا يكافئها به على قبولها قيامه ورياسته عليها ثم أذن للزوجين أرب يعملا ما فيه الخير لها بالرضا فيحطا المهر كله أو بعضه أو يزيدا عليه .

ونكاح المتعة (وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر) كان مرخصا فيه فى بدء الإسلام وأباحه النبى لأصحابه فى بعض الغزوات لبعدهم عن السائهم فرخص فيه مرة أو مرتين خوفا من الزنا فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين ، ثم نهى عنه نهيا مؤيدا ، لأن المتمتع به لا يكون مقصده الإحصان ، و إنما يكون مقصده المسافحة ، وللأحاديث المصرحة بتحريمه تحريما مؤيدا إلى يوم القيامة ولنهى عمر فى خلافته و إشادته بتحريمه على المنبر و إقرار الصحابة له على ذلك .

ومنع نكاح المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق ، ولكن الفقهاء أجازوه إذا نواه الرجل ولم يشترطه فى العقد ، و إن كان كتانه بعد خداعا وغشا وعبثا بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية و إيثارا للتنقل فى مراتع الشهوات ، إلى ما يترتب على ذلك من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة بين الزوجين حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج الإحصان والتعاون على تأسيس البيت الصالح والعيشة السعيدة.

( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) المحصنات هنا الحرائر خاصة بدليل مقابلتها بالإماء، والجرية كانت عندهم داعية الإحصان، كما كان البغاء من شأن الإماء، ومن ثم قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجب أو تزنى الحرة ؟ وعبر عن الإماء بالفتيات

تكريما لهن و إرشادا لنا إلى ألا ننادى بالعبد والأمة بل بلفظ الفتى والفتاة ، وقد روى. البخارى قوله صلى الله عليه وسلم «لايقوان أحدكم عبدى أمتى ، ولا يقل الملوك ربى ليقل المالك فتاى وفتاتى وليقل المملوك سيدى وسيدتى ، فإنكم المملوكون والرب هو الله عز وجل » .

والمعنى — ومن لم يستطع منكم طولا في المآل أو الحال نكاح المحصنات اللواتي. أحل لكم أن تبتغوا نكاحهن بأموالكم وتقصدوا بنكاحهن الإحصان لهن ولأنفسكم فلينكح أمة من الإماء المؤمنات ، والطول (هو السعة المعنوية أو المادية) يختلف باختلاف الأشخاص فقد يعجز الرجل عن التزوج بحرة وهو ذو مال يقدر به على المهر لنفور النساء منه لعيب في خكّفه أو خُكُفه ، وقد يعجز عن القيام بغير المهر من حقوق المرأة الحرة فإن لها حقوقا كثيرة من النفقة والمساواة وغير ذلك وليس للأمة مثل هذه الحقوق .

وقد قدر الحنفية الهر بدراهم معدودة ، فقال بعضهم : ربع دينار ، وقال بعضهم : عشرة دراهم .

وليس فى الكتاب ولا فى السنة ما يؤيد هـذا التحديد ، فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمن يريد الزواج « التمس ولو خاتما من حديد » وروى أن بعض. المسلمين تزوج امرأة وجعل المهر تعليمها شيئا من القرآن .

( والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ) أى فأنتم أيها المؤمنون إخوة فى الإيمان. بعضكم من بعضكا قال :

« وَاللَّوْمِنُونَ وَاللَّوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ » فلا ينبغى أن تعدوا نكاح الأمة عارا عندالحاجة إليه ، وفي هذا إشارة إلى أن الله قد رفع شأن الفتيات المؤمنات وساوى بينهن و بين الحرائر ، وهو العلم بحقيقة هذا الإيمان ودرجة قوته وكاله، فرب أمة أكل إيمانا من حرة فتكون أفضل منها عند الله « إِنَّ أَكْرَ مَكُمُ مُنَا اللهِ أَنْقَاكُمُ " .

(فانكحوهن بإذن أهلهن) الأهل هنا الموالى المالكون لهن أى فإذا أحببتم خكاحهن ورغبتم فيه ، لأن الإيمان قد رفع من قدرهن فانكحوهن بإذن مواليهن وقال بعض الفقهاء المراد من الأهل من لهم عليهن ولاية التزويج ولو غير المالكين كالأب أو الجد أو القاضى أو الوصى إذ لكل منهم تزويج أمة اليتيم .

(وآتوهن أجورهن) أى وأدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن ، إذ أن المهر هو حق المولى لأنه بدل عن حقه فى إباحة الاستمتاع بها ، وقال مالك: المهر حق الزوجة على الزوج و إن كانت أمة فهو لها لا لمولاها ، و إن كان الرقيق لا يملك شيئا لنفسه لأن المهر حق الزوجة تصلح به شأنها و يكون تطييبا لنفسها فى مقابلة رياسة الزوج عليها ، وسيد الأمة محير بين أن يأخذه منها بحق الملك ، أو يتركه لها لتصلح به شأنها وهو الأفضل والأكمل .

ومعنى قوله: (بالمعروف) أى بالمعروف بينكم فى حسن التعامل ومهر المثل و إذن الأهل.
( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) أى أعطوهن أجورهن حال كونهن متزوجات منكم لامستأجرات للبغاء جهرا وهن المسافحات ، ولا سرًّا وهن متخذات الأخدان والأصحاب .

وقد كان الزنا فى الجاهلية قسمين سرى وعلنى: فالسرى يكون خاصا فيكون المرأة خدن يزنى بها سرا ولا تبذل نفسها لكل أحد ، والعلنى يكون عاما وهو المراد بالسفاح قاله ابن عباس .

وكان البغايا من الإماء ينصبن الوايات الحمر لتعرف منازلهن ولا تزال هذه العادة متبعة إلى الآن فى بلاد السودان ، فتوجد بيوت خاصة لشراب الذرة (المريسة) وفيها البغاء العلني .

وروى عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر من الزنا و يقولون إنه لؤم و يستحلون ما خنى و يقولون إنه لا بأس به ، وقد نزل فى تحريم هذين النوعين قوله تعالى « وَلاَ تَقْرَ بُوا الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » .

وهذان النوعان فاشيان الآن فى بلاد الإفرنج والبلاد التى تقلدهم فى شرورهم كمصر والآستانة و بعض بلاد الهند .

وقصارى القول أن الله فرض فى نكاح الإماء مثل ما فرض فى نكاح الحرائر من الإحصان والعفة لكل من الزوجين ، لكن جعل الإحصان وعدم السفاح فى نكاح الحرائر من قبل الرجال أولا و بالذات فقال ( محصنين غير مسافحين ) لأن الحرائر ولا سيما الأبكار أبعد من الرجال عن الفاحشة وأقل انقيادا لطاعة الشهوة ، إلى أن الرجال هم الطالبون للنساء والقوامون عليهن .

وجعل قيد الاحصان في جانب الإماء فاشترط على من يريد أن يتزوج أمة أن يتحرى فيها أن تكون محصنة مصونة في السر والجهر فقال ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) وذلك أن الزناكان غالبا في الجاهلية على الإماء وكانوا يشترونهن للاكتساب ببغائهن حتى إن عبد الله بن أبي كان يكره إماءه على البغاء بعد أن أسلمن فنزل في ذلك « وَلاَ تُكرُ هُوا فَتَيَاتِكُمُ مُ عَلَى البغاء إِنْ أركَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنيَا » .

إلى أنهن لذلمّن وضعف نفوسهن وكونهن مظنة للانتقال من يد إلى أخرى ، فنفوسهن لم تمرن على الاختصاص برجل واحد يرى لهن عليه من الحقوق ما تطمئن به نفوسهن في الحياة الزوجية التي هي من شؤون الفطرة .

( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) أى إن الإماء إذا زنين بعد إحصانهن بالزواج فعليهن من العقاب نصف ما على المحصنات الكاملات وهن الحرائر إذا زنين ، وهذا العقاب ما بينه الله تعالى بقوله . « الزّانية والزّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » فتجلد الأمة المتروجة خمسين جلدة وتجلد الحرة مائة .

والسر في هذا ما قدمناه في سلف وهو كون الحرة أبعد عن داعية الفاحشة ، والأمة ضعيفة عن مقاومتها فرحم الله ضعفها وخفف العقاب عنها ، وقد قيدوا المحصنات

هنا بكونهن أبكارا لأن من تزوجت تسمى محصنة بالزواج وإن آمت بطلاق أو بموت. زوجها وحينئذ ترجم بألحجارة إذا زنت .

وفى الصحيحين وغيرهما عن عمر رضى الله عنه: أن الرجم فى كتاب الله حق على. من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف .

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ما عز الأسلمي والغامدية لاعترافهما بالزنا لكنه أرجأ المرأة حتى وضعت وأرضعت وفطمت ولدها رواه مسلم وأبو داود .

( ذلك لمن خشى العنت منكم ) أى ذاك الذى ذكر لهم من إباحة نكاح الإماء عند العجز عن الحرائر جائز لمن خشى عليه الضرر من مقاومة دواعى الفطرة والتزام الإحصان والعفة ، فني كثير من الأحيان تقضى هذه المقاومة إلى أعراض عصبية وغير عصبية إذا طال العهد على مقاومتها كما أثبت ذلك الطب الحديث .

( وأن تصبروا خير لكم ) أى وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن. لما فى ذلك من تربية قوة الإرادة وتنمية ملكة العفة وتغليب العقل على عاطفة الهوى. ومن عدم تعريض الولد للرق وخوف فساد أخلاقه بإرثه منها المهانة والذلة إذ هى. بمنزلة المتاع والحيوان فر بما ورث شيئا من إحساسها ووجدانها وعواطفها الخسيسة .

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : إذا نكح العبد الحرة فقد أعنق نصفه ، و إذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه ، ورحم الله القائل .

إذا لم تكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره

وسر هذا ما شرحناه من قبل من أن معنى الزوجية حقيقة واحدة مركبة من. ذكر وأنثى كل منهما نصفها فهما شخصان صورة ، واحد اعتبارا بالإحساس والشعور والوجدان والمودة والرجمة ، ومن ثم ساغ أن يطلق على كل منهما لفظ ( زوج ) لا تحاده بالآخر و إن كان فردا فى ذاته ومستقلا فى شخصه .

( والله غفور رحيم ) فهو عفار لمن صدرت منه الهفوات كاحتقار الإماء المؤمنات والطعن فيهن عند الحديث في نكاحهن وعدم الصبر على معاشرتهن بالمعروف وسوء

الظن بهن ، رحيم بعباده إذ رخص لهم فيما رخص فيه ببيان أحكام شريعته ، فلا يؤاخذنا بما لا نستطيعه منها .

يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيَرْيِدُ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ اللَّذِينَ يَنْبِعُونَ الشَّهَ وَاتِ أَنْ تَعِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (٢٧) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ اللَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الشَّهَ وَاتِ أَنْ تَعِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (٢٧) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً (٢٨)

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أحكام النكاح فيا سلف على طريق البيان والإسهاب ، ذكر هنا عللها وأحكامها كما هو دأب القرآن الكريم أن يعقب ذكر الأحكام التي يشرعها للعباد ببيان العلل والأسباب ليكون في ذلك طأ نينة للقلوب وسكون للنفوس ، لتعلم مغبة ماهي مقدمة عليه من الأعمال ، وعاقبة ما كلفت به من الأفعال ، حتى تقبل عليها وهي مثلجة الصدور عالمة بأن لها فيها سعادة في دنياها وأخراها ، ولا تكون في عماية من أمرها فتتيه في أودية الضلالة وتسير قدما لاإلى غاية .

## الإيضاح

(يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم) جاءت هذه الآيات كأجو بة لأسئلة من شأنها أن تدور بخلد السامع لهذه الأحكام، فيطوف بخاطره أن يسأل \_ ما الحكمة في هذه الأحكام وما فائدتها للعباد، وهل من كان قبلنا من الأمم السالفة كلف بمثليا فلم يبح لهم أن يتزوجوا كل امرأة، وهل كان ما أمرنا به ونهانا عنه تشديدا علينا أو تخفيفا عنا ؟.

والمعنى يريد الله بما شرعه لكم من الأحكام أن يبين لكم ما فيه مصالحكم ومنافعكم ، وأن يهديكم مناهج من تقدمكم من الأنبياء والصالحين لتقتفوا آثارهم وتسيروا سيرتهم ، فالشرائع والتكاليف وإن اختلفت باختلاف أحوال الاجتماع والأزمان كما قال « وَلِكل ّ جَعَلْناً مِنْكُ مُ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً » فهى متفقة فى مراعاة المصالح العامة للبشر ، فروح الديانات جميعا توحيد الله وعبادته والخضوع له على صور مختلفة ، ومآل ذلك تزكية النفس بالأعمال التي تقوم بها وتهذيب الأخلاق لتبعد عن سيء الأفعال والأقوال .

(ويتوب عليكم) أى ويريد أن يجعلكم بالعمل بتلك الأحكام تائبين. راجعين عماكان قبلها من تلك الأنكحة الضارة التيكان فيها انحراف عن سنن الفطرة إذكنتم تنكحون ما نكح آباؤكم وتقطعون أرحامكم ولا تلتفتون إلى المعانى السامية التي في الزوجية من تقوية روابط النسب وتجديد قرابة الصهر والسعادة التي تثلج. قلوب الزوجين والمودة والرحمة التي تعمر نفوسهما .

(والله عليم حكيم) فبعلمه الحيط بما فى الأكوان شرع لكم من الدين مافيه مصلحتكم ومنفعتكم ، و محكمته لم يكلفكم بما يشق عليكم و بما فيه الأذى والضرر لكم وبها يتقبل التوبة من عباده و يعفو عن السيئات .

(والله يريد أن يتوب عليكم) أى إنه تعالى عما كلفكم به من تلك الشرائع يريد أن يطهركم و يزكى نفوسكم فيتوب عليكم .

(ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما) متبعو الشهوات هم الفسقة الذين يدورون مع شهوات أنفسهم وينهمكون فيها ، فكأنها أمرتهم باتباعها فامتثلوا أمرها ، فلا يبالون بما قطعوا من وشأنج الأرحام ، ولا بما أزالوا من أواصر القرابة ، فلا يبالون بما قطعوا من وشأنج الأرحام ، ولا بما أزالوا من أواصر القرابة ، فليس مقصدهم إلا التمتع باللذة ، أما الذين يفعلون ما يأمر به الدين فليس غرضهم إلا امتثال أوامره لا اتباع شهواتهم ولا الجرى وراء لذاتهم .

( يريد الله أن يخفف عنكم ) فأباح لكم عند الضرورة نكاح الإماء قاله مجاهد وطاوس ، وقيل بل خفف عنكم التكاليف كلها ولم يجعل فى الدين من حرج فشريعتكم هى الحنيفية السمحة كا ورد فى الحديث .

( وخلق الانسان ضعيفا ) يستميله الهوى والشهوات ويستشيطه الخوف والحزن ولا يقدر على مقاومة الميل إلى النساء ولا يقوى على الضيق عليه في الاستمتاع بهن .

وقد رحم الله عباده فلم يحرم عليهم منهن إلا ما في إباحته مفسدة عظيمة وضرر كبير، ولا يزال الرجال هم المعتدين فهم يفسدون النساء ويغروبهن بالأموال و يحجر الرجل على امرأته و يحجبها ، بينها يحتال على امرأة غيره و يخرجها من خدرها ، وإنه لغر جاهل أفيظن أن غيره لا يحتال على امرأته كما احتال هو على امرأة سواه ؟ فقلها يفسق رجل إلا يكون قدوة لأهل بيته في الفسق والفجور ، وفي الحديث «عفوا تعف نساؤكم وبروا آباء كم تبركم أبناؤكم» رواه الطبراني من حديث جابر .

وقد بلغ الفسق فى هذا الزمن حدا صار الناس يظنونه من الكياسة ، وزالت غيرتهم ، وأسلسوا القياد لنسائهم كما يسلسن لقيادتهم ، فوهت الروابط الزوجية ، ونخر السوس فى سعادة البيوت ، ووجدت الرذيلة لها مرتعا خصيبا فى أجواء الأسر ، حتى أصبح الرجل لا يثق بنسله ، وكثرت الأمراض والعلل بنتى مظاهرها .

أخرج البهيق في شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ثمانى آيات نرات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت ، وعد هذه الآيات الثلاث: يريد الله ليبين لهم إلى قوله وخلق الإنسان ضعيفا ، والرابعة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، والخامسة: إن الله لايظلم مثقال ذرة ، والسادسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيا ، والسابعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء ، والثامنة: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم الآية .

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ وَرَحِياً (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ مَرْطِياً وَكَانَ مَنْ اللهِ يَسِيرًا (٣٠)

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيا سلف كيفية معاملة اليتامى و إيتاء أموالهم إليهم عند الرشد وعدم دفع الأموال إلى السفهاء ثم بين وجوب دفع المهور للنساء وأنكر عليهم أخذها بوجه من الوجوه ، ثم ذكر وجوب إعطاء شيء من أموال اليتامى إلى أقاربهم إذا حضروا القسمة ذكر هنا قاعدة عامة للتعامل في الأموال تطهيرا للائفس في جمع المال لحبوب لها فقال :

## الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الباطل من البطل والبطلان وهو الضياع والخسار ، وفى الشرع أخذ المال بدون عوض حقيقى يعتد به ولا رضا ممن يؤخذ منه ، أو إنفاقه فى غير وجه حقيقى نافع ، فيدخل فى ذلك النصب والغش والخداع والربا والغبن وإنفاق المال فى الوجوه المحرمة والإسراف بوضع المال في الابرضى به العقلاء .

وقوله بينكم رمن إلى أن المال المحرم يكون عادة موضع التنازع فى التعامل بين الآكل والمأكول منه كل منهما يريد جذبه إليه ، والمراد بالأكل الأخذ على أى وجه ، وعبر عنه بالأكل لأنه أكثر أوجه استعال المال وأقواها ، وأضاف الأموال إلى الجميع ولم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض ، تنبيها إلى تكافل الأمة فى الحقوق والمصالح كأن مال كل واحد منها هو مال الأمة جميعها ، فإذا استباح أحدهم

أن يأكل مال الآخر بالباطلكان كأنه أباح لغيره أن يأكل ماله فالحياة قصاص ، وتنبيها إلى أن صاحب المال يجب عليه بذل شيء منه للمحتاج وعدم البخل عليه به ، إذ هوكأنما أعطاه شيئا من ماله .

و بهذا قد وضع الإسلام قواعد عادلة للأموال لدى من يعتنق مبادئه وهي :

(۱) أن مال الفرد مال الأمة مع احترام الحيازة والملكية وحفظ حقوقها ، فهو يوجب على ذى المال الكثير حقوقا معينة للمصالح العامة ، وعلى ذى المال القليل حقوقا أخرى للبائسين وذوى الحاجات من سائر أصناف البشر ، ويحث على البروالإحسان والصدقات في جميع الأوقات .

و بهذا لا يوجد فى بلاد الإسلام مضطر إلى القوت أو عريان سواء أكان مسلما أم غير مسلم ، لأن الإسلام فرض على المسلمين إزالة ضرورة للضطر ، كما فرض فى أموالهم حقوقا للفقراء والمساكين .

وكل فرد يقيم فى بلادهم يرى أن مال الأمة هو ماله ، فإذا اضطر إليه يجده مذخوراً له ، كا جعل المال المفروض فى أموال الأغنياء تحت سيطرة الجماعة الحاكمة من الأمة حتى لا يمتعه من فى قلبه مرض ، وحثهم على البذل ورغبهم فيه ، وذمهم على البخل ووكل ذلك إلى أنفسهم ، لتقوى لديهم ملكة السخاء والمروءة والرحمة . (٣) أنه لم يبح للمحتاج أن يأخذ ما يحتاج إليه من أيدى أربابه إلا بإذنهم ، حتى لا تنتشر البطالة والكسل بين أفراد الأمة ، وتوجد الفوضى فى الأموال ، وللضعف والتوانى فى الأعمال ، ويدب الفساد فى الأخلاق والآداب .

ولو أقام المسامون معالم دينهم ، وعماوا بشرائعه ، لضربوا للناس الأمثال واستبان لهم أنه خير شريعة أخرجت للناس ، ولأقاموا مدنية صحيحة في هذا العصر يتأسى بها كل من يريد سعادة الجماعات ، ولا يجعلها تئن تحت أثنال العوز والحاجة ، كما هو حادث الآن من التنافر العام والنظر الشزر من العال إلى أصحاب رءوس الأموال ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) أى لا تكونوا من ذوى الأطاع الذين

يأكلون أموال الناس بغير مقابل لها من عين أو منفعة ، ولكن كلوها بالتجارة التي قوام الحل فيها التراضى ، وذلك هو اللائق بأهل المروءة والدين إذا أرادوا أن يكونوا من أرباب الثراء .

وفى الآية إيماء إلى وجوه شتى من الفوائد:

- (۱) أن مدار حل التجارة على تراضى المتبايعين، فالغشّ والكذب والتدليس. فيها من المحرمات .
- (٢) أن جميع ما في الدنيا من التجارة وما في معناها من قبيل الباطل الذي. لا بقاء له ولا ثبات ، فلا ينبغي أن يشغل العاقل عن الاستعداد للآخرة التي هي. خير وأبقي .
- (٣) الإشارة إلى أن معظم أنواع التجارة يدخل فيها الأكل بالباطل ، فإن تحديد قيمة الشيء وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس المستقيم يكاد يكون مستحيلا ، ومن ثم يجرى التسامح فيها إذا كان أحد العوضين أكبر من الآخر ، أو إذا كان سبب الزيادة براعة التاجر في تزيين سلعته ، وترويجها بزخرف القول من غير غش ولا خداع ، فكثيراً ما يشترى الإنسان الشيء وهو يعلم أنه يمكنه شراؤه من موضع آخر بثمن أقل ، وما نشأ هذا إلا من خلابة التاجر وكياسته في تجارته ، فيكون هذا من باطل التجارة الحاصلة بالتراضي فيكون حلالاً .

والحكمة فى إباحة ذلك ، الترغيب فى التجارة ، لشدة حاجة الناس إليها ، والتنبيه إلى استعال ما أوتوا من الذكاء والفطنة فى اختيار الأشياء ، والتدقيق فى المعاملة ، حفظا للأموال حتى لايذهب شىء منها بالباطل أى بدون منفعة تقابلها .

فإذا ما وجد فى التجارة الربح الكثير بلاغش ولا تغرير ، بل بتراض من الطرفين لم يكن فى هذا حرج ، ولولا ذلك ما رغب أحد فى التجارة ، ولا اشتغل بها أحد من أهل الدين ، على شدة حاجة العمران إليها ، وعدم الاستغناء عنها .

ولما كان المال عديل الروح وقد نهينا عن إتلافه بالباطل ـ نهينا عن إتلاف. النفس ، لكون أكثر إتلافهم لها بالمغامرات لنهب الأموال وماكان متصلابها ، وربما أدى ذلك إلى الفتن التي ربماكان آخرها القتل ومن ثم قال :

(ولا تقتلوا أنفسكم) أى لايقتل بعضكم بعضا ، وعبر بذلك للمبالغة فى الزجر ، وللاشعار بتعاون الأمة وتكافلها ووحدتها ، وقد جاء فى الحديث «المؤمنون كالنفس. الواحدة » ولأن قتل الإنسان لغيره يفضى إلى قتله قصاصا أو ثأرا ، فكأنه قتل نفسه.

و بهذا علمنا القرآن أن حناية الإنسان على غيره جناية على نفسه ، وجناية على البشر جميعا ، لا على المتصلين به برابطة الدين أو الجنس أو السياسة كما قال تعالى : « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَا أَنَّا قَتَلَ النَّاسَ جَيِعاً » كما أنه أرشد نا باحترام نفوس الناس بعدها كنفوسنا \_ إلى أن نحترم نفوسنا بالأولى فلا يباح بحال أن يقتل أحد نفسه ، ليستريح من الغم وشقاء الحياة ، فهما اشتدت المصايب بالمؤمن ، فعليه أن يصبر و يحتسب ولا بيأس من الفرج الإلهى ، ومن شم المصايب بالمؤمن ، فعليه أن يصبر و يحتسب ولا بيأس من الفرج الإلهى ، ومن شم المصايب بالمؤمن ، فعليه أن يصبر و يحتسب ولا بيأس من الفرج الإلهى ، ومن شم المصايب بالمؤمن ، فعليه أن يصبر و يحتسب ولا بيأس من الفرح الإلهان و الإلهاد .

( إن الله كان بكم رحيا ) أى إنه بنهيكم عن أكل الأموال بالباطل ، وعن. قتلكم أنفسكم كان رحيا بكم ، إذ حفظ دماءكم كما حفظ أموالكم التي عليها قوام المصالح واستمرار المنافع ، وعلمكم أن تتراحموا وتتوادوا ويكون كل منكم عونا للآخر ، يحافظ على ماله و يدافع عن نفسه ، إذا جد الجد ، ودعت الحاجة إلى الدفاع عنه .

( ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ناراً ) العدوان هو التعدى على الحق ، وهو يتعلق بالقصد بأن يتعمد الفاعل الفعل وهو عالم أنه قد تعدى الحق وجاوزه إلى الباطل ، والظلم يتعلق بالفعل نفسه ، بألا يتحرى الفاعل عمل ما يحل ، فيفعل مالا يحل ، والوعيد مقرون بالأمرين معا ، فلابد من قصد الفاعل العدوان ، وأن يكون فعله ظلما حقا ، فإذا وجد أحدهما دون الآخر لم يستحق الفاعل هذا التهديد الشديد ، فإذا قتل الإنسان رجلاكان قد قتل أباه أو ابنه ، فهنا قد وجد العدوان

ولم يوجد الظلم، وإذا سلب امرؤ مال آخر ظانا أنه ماله الذي كان قد سرقه أو اغتصبه ثم تبين له أن المال ليس ماله ، وأن هذا الرجل لم يكن هو الذي أخذ ماله ، فهاهنا قد وجد الظلم دون العدوان .

( وكان ذلك على الله يسيرا ) أى وكان ذلك الإصلاء في النار يسيرا على الله ، هينا لا يمنعه منه مانع ، ولا يدفعه عنه دافع، ولا يشفع فيه إلا بإذنه شافع ، فلا يغترن الظالمون المعتدون محلمه عليهم في الدنيا ، وعدم معاجلتهم بالعقوبة، فيظنوا أنهم بمنجاة من عقابه في الآخرة ، ولا يكوئن كأولئك المشركين الذين قالوا « تَحَنُ أَكْرَ أَمُو الأَو وَأَو لاَ يَكُونُ مِمُكُنَ اللهِ مَا عَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا فَالوا « اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)

## شرح المفردات

الاجتناب ترك الشيء جانبا ، والـكبائر واحدتها كبيرة وهي المعصية العظيمة ، والسيئات واحدتها سيئة وهي الفعلة التي تسوء صاحبها عاجلا أو آجلا ، والمراذ بها هنا الصغيرة ، ونكفر نغفر ونمحو ، ومدخلا كريما أي مكانا كريما وهو الجنة .

## المعنى الجملي

بعد أن نهى الله عن أكل أموال الناس بالباطل ، وعن قتل النفس ، وها أكبر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد ، وتوعد فاعل ذلك بأشد العقوبات - نهى عن جميع الكبائر التى يعظم ضررها ، وتؤذن بضعف إيمان مرتكبها ، ووعد من تركها بالمدخل الكريم .

## الإيضاح

(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) أى إن تتركوا جانبا كبائر ما ينهاكم الله عن ارتكابه من الذنوب والآثام نمح عنكم صغائرها فلا نؤاخذكم بها .

وقد اختلف في عدد الكبائر فقيل هي سبع لما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجتنبوا السبع المو بقات ، قالوا وما هي يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات » وفي رواية لهما عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلي يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين — وكان متكمًا فجلس وقال — ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » .

وفيهما أيضا من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من أكبر الكبائر أن يلمن الرجل والديه ، قالوا وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه» .

والأحاديث الصحيحة مختلفة في عددها ، ومجموعها يزيد على سبع ، ومن ثم قال ابن عباس لما قال له رجل: الكبائر سبع ، قال هي إلى سبعين أقرب ، إذ لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار ، ومراده أن كل ذنب يرتكب لعارض يعرض على النفس من استشاطة غضب أو ثورة شهوة ، وصاحبه متمكن من دينه ، يخاف الله ولا يستحل محارمه ، فهو من السيئات التي يكفرها الله تعالى ، إذ لولا ذلك العارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه تهاونا بالدين ، إذ هو بعد اجتراحه يندم و يتألم و يتوب و يرجع إلى الله تعالى ، و يعزم على عدم العودة إلى اقتراف مثله ، فهو إذ ذاك أهل لأن يتوب الله عليه ، و يكفر عنه .

وكل ذنب يرتكبه الإنسان مع التهاون بالأمر وعدم المبالاة بنظر الله إليه ، ورؤيته إياه حيث نهاه ، فهو مهما كان صغيرا في صورته ، أو في ضرره ، يعد كبيراً من حيث الإصرار والاستهتار ، فتطفيف الـكيل والميزان ولوحبة لمن اعتاده ، والهمز واللمز (عيب الناس والطعن في أعراضهم ) لمن تعوده ـ كل ذلك كبيرة ولا شك .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ما تمس إليه الحاجة ، ولم يرد الحصر والتحديد .

وقال بعض العاماء: الكبيرة كل ذنب رتب عليه الشارع حدا أو صرح فيه بوعيد.

( وندخلكم مدخلا كريما ) أى وندخلكم مكانا لكم فيه الكرامة عند ربكم وهي الجنات التي تجرى من تحتها الأنهار ، والعرب تقول أرض كريمة ، وأرض مكرمة أى طيبة جيدة النبات قال تعالى : « فَأَخْرَ جْنَاهُمُ \* مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُونٍ وَكُنُونٍ وَكُنُونٍ وَمُقَامٍ كَرِيمٍ » .

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ، وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فِمَا كُتَسَبْنَ ، وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهاً (٣٣)

## شرح المفردات

التمنى تشهى حصول الأمر المرغوب فيه ، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون ، من فضله أى إحسانه ونعمه المتكاثرة :

#### المعنى الجملي

بعد أن نهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل ، وعن القتل ، وتوعد فاعلهما بالويل والثبور ، وهما من أفعال الجوارح ، ليصير الظاهر طاهرا عن المعاصى الوخيمة العاقبة \_ نهى عن التمنى وهو التعرض لها بالقلب حسدا ، لتطهر أعمالهم الباطنة ، فيكون الباطن موافقا للظاهر ، ولأن التمنى قد يجر إلى الأكل ، والأكل قد يقود إلى القتل ، فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

## الإيضاح

( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ) أى إن الله كلف كلا من الرجال والنساء أعمالا ، فما كان خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره لا يشاركهم فيه النساء ، وما كان خاصا بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن فيه الرجال ، وليس لأحدهما أن يتمنى ماهو مختص بالآخر ، وقد أراد الله أن يختص النساء بأعمال البيوت ، والرجال بالأعمال الشاقة التي في خارجها ليتقن كل منهما عمله ، ويقوم بما يجب عليه مع الإخلاص . وعلى كل منهما أن يسأل ربه الإعانة والقوة على ما نيط به من عمل ، ولا يجوز أن يتمنى ما نيط بالآخر ، ويدخل في هذا النهى تمنى كل ما هو من الأمور الخلقية كالعقل والجال ، إذ لا فائدة في تمنيها لمن لم يعطها ، ولا يدخل فيه ما يقع تحت عدرة الإنسان من الأمور الكسبية ، إذ يحمد من الناس أن ينظر بعضهم إلى ما نال قدرة الإنسان من الأمور الكسبية ، إذ يحمد من الناس أن ينظر بعضهم إلى ما نال الآخرون ، و يتمنوا لأنفسهم مثله وخيرا منه بالسعى والجد .

والخلاصة — أنه تعالى طلب إلينا أن نوجه الأنظار إلى ما يقع تحت كسبنا ، ولا نوجهها إلى ماليس فى استطاعتنا ، فانما الفضل بالأعمال الكسبية ، فلا تتمنوا شيئا بغير كسبكم وعملكم ، قاله الأستاذ الإمام بتصرف .

فعلى المسلم أن يعتمد على مواهبه ، وقواه فى كل مطالبه ، بالجد والاجتهاد ، مع رجاء فضل الله فيما لا يصل إليه كسبه ، إما للجهل به ، و إما للعجز عنه ، فالزارع يجتهد فى زراعته ، و يتبع السنن والأسباب التى سنها الله لعمله ، و يسأل الله أن يمنع الآفات والجوأم عنه ، و يرفع أثمان غلاته إلى نحو أولئك مما هو بيد الله .

روى عكرمة أن النساء سألن الجهاد فقان : وددنا أن الله جمل لنا الفزو ، فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت .

(واسألوا الله من فضله) أى لا تتمنوا نصيب غيركم ، ولا تحسدوا من فضل عليكم ، واسألوا الله من إحسانه و إنعامه ، فإن خزائنه مملوءة لا تنفد ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « سلوا الله من فضله ، فالله يحب أن يسأل ، و إن من أفضل العبادة انتظار الفرج » .

( إن الله كان بكل شيء عليها ) و بذا فضل بعض الناس على بعض على حسب مراتب استعدادهم ، وتفاوت اجتهادهم فى معترك الحياة ، ولا يزال العاملون يستزيدونه ولا يزال ينزل عليهم مرخ جوده وكرمه مايفضلون به القاعدين السكسالى حتى بلغ التفاوت بين الناس فى الفضل حدا بعيدا ، وكاد التفاوت بين الشعوب يكون أبعد من التفاوت بين بعض الحيوان و بعض الإنسان .

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَ الِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَوْ عَلَاتُ أَ عَانُكُمْ ، فَا تُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

## شرح المفردات

الموالى من يحق لهم الاستيلاء على التركة ، مما ترك أى وارثين مما ترك ، والذين عقدت أيمانكم هم الأزواج ، فإن كلا من الزوجين له حق الإرث بالعقد ، والمتعارف عند الناس فى العقد أن يكون بالمصافحة باليدين قاله أبو مسلم الاصفهانى .

## المعنى الجملي

بعد أن نهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل، وعن تمنى أحد ما فضل. الله به غيره من المال، حتى لا يسوقه التمنى إلى التعدى ، وهو و إن كان نهيا عاما فالسياق يعين المراد منه وهو المال ، لأن أكثر التمنى يتعلق به ، ثم ذكر القاعدة العامة فى حيازة الثروة وهى الكسب انتقل إلى نوع آخر تأتى به الحيازة وهر الإرث.

## الإيضاح

(ولكل جعلنا موالى مما ترك) أى إن لكل من الرجال الذين لهم نصيب مما اكتسبوا ، ومن النساء اللواتى لهن نصيب مما اكتسبن ، موالى لهم حق الولاية على ما يتركون من كسبهم .

تم بين هؤلاء الموالى فقال:

(الولدان والأقر بون والذين عقدت أيمانكم) أى إن هؤلاء الموالى هم جميع ا الورثة من الأصول والفروع والحواشى والأزواج .

( فَآتُوهُم نصيبهم ) أَى فَأَعَطُوا هَوْلاً ۚ المُوالَى نَصَيبُهُمُ الْقَدْرُ لَهُمْ وَلَا تَنْقَصُوهُمْ. منه شيئًا .

( إن الله كان على كل شيء شهيدا ) أى إن الله رقيب شاهد على تصرفاتكم. فى التركة وغيرها ، فلا يطمعن من بيده المال أن يأكل من نصيب أحدالورثة شيئا ، سواء أكان ذكرا أم أشى ، كبيرا أم صغيرا .

وحاءت هذه الآية لمنع طمع معض الوارثين في بعض .

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ عَلَى بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ وَ مِا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتِ عَافِظَاتٌ لِلغَيْبِ مِا حَفْظً

اللهُ ، وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِ بُوهُنَّ ، وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ بَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَانِي وَحَكَمًا كَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خِفْتُم شَقَاقَ يَيْنِهُما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ كَانَ عَلِيًّا مِنْ أَهْلِهِ كَانَ عَلِيمًا فَابْعَثُوا حَكَمًا ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا فَي أَهْلِهُ يَيْنُهُمَا ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٤) خَبِيرًا (٣٥)

#### شرح المفردات

يقال هذا قيم المرأة وقوامها إذا كان يقوم بأمرها ويهتم بحفظها ، وما به الفضل قسمان : فطرى وهو قوة مزاج الرجل وكاله فى الخلقة ، ويتبع ذلك قوة العقل وصحة النظر فى مبادئ الأمور وغاياتها ، وكسبى وهو قدرته على الكسب والتصرف فى الأمور ، ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على النساء والقيام برياسة المنزل ، والقنوت السكون والطاعة لله وللأزواج ، والحافظات الغيب أى اللاتى يحفظن ما يغيب عن الناس ، ولا يقال إلا فى الخلوة بالمرأة ، وتخافون أى تظنون ، ونشزت الأرض ارتفعت عما حواليها ، ويراد بها هنا معصية الزوج والترفع عليه ، والبغى الظلم وتجاوز الحد ، والشقاق الخلاف الذى يجعل كلا من المختلفين فى شق أى جانب ، وخوفه الحد ، والشقاق الخلاف الذى يجعل كلا من المختلفين فى شق أى جانب ، وخوفه توقع حصوله بظهور أسبابه ، والحكم من له حق الحكم والفصل بين الخصمين وبعث الحكمين إرسالها إلى الزوجين لينظرا فى شكوى كل منهما و يتعرّفا ما يرجى أن يصلح بينهما .

## المعنى الجملي

لما نهى الله تعالى كلا من الرجال والنساء عن تمنى ما فضل الله به بعضهم على بعض وأرشدهم إلى الاعتماد فى أمر الرزق على كسبهم ، وأمرهم أن يؤتوا الوارثين

## الإيضاح

(الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم) أى إن من شأن الرجال أن يقوموا على النساء بالحاية والرعاية ، وتبع هذا فرض الجهاد عليهم دونهن ، لأن ذلك من أخص شئون الحماية ، وجعل حظهم من الميراث أكثر من حظهن ، لأن عليهم من النفقة ما ليس عليهن .

وسبب هذا أن الله فضل الرجال على النساء فى الخلقة ، وأعطاهم ما لم يعطهن من الحول والقوة ، كما فضلهم بالقدرة على الإنفاق على النساء من أموالهم ، فإن فى المهور تعويضا للنساء ومكافأة لهن على الدخول تحت رياسة الرجال وقبول القيامة عليهن ، نظير عوض مالى يأخذونه كما قال تعالى : « وكَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » .

والمراد بالقيام الرياسة التي يتصرف فيها المردوس بإرادة الرئيس واختياره ، إذ لامعنى للقيام إلا الإرشاد والمراقبة في تنفيذ ما يرشد إليه ، وملاحظة أعماله ، ومن ذلك حفظ المنزل وعدم مفارقته إلا بإذنه ولو لزيارة القربي ، وتقدير النفقة فيه ، فهو الذي يقدرها على حسب ميسرته ، والمرأة هي التي تنفذ على الوجه الذي يرضيه ، ويناسب حاله سعة وضيقا .

ولقيام الرجل بحماية المرأة وكفايتها مختلف شئونها ، يمكنها أن تقوم بوظيفتها الفطرية وهى الحمل والولادة وتربية الأطفال وهى آمنة فى سربها ، مكفية ما يهمها من أمور أرزاقها .

ثم فصل حال النساء في الحياة المنزلية التي تكون المرأة فيها تحت رياسة الرجل فذكر أنها قسمان، وأشار إلى معاملتها في كل حال منهما فقال:

(فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) أى فالنساء الصالحات مطيعات للأزواج حافظات لما يجرى بينهن وبينهم فى الخلوة من الرقث والشئون الخاصة بالزوجية ، لايطلعن أحدا عليها ولو قريبا ، وبالأولى يحفظن العرض من يد تلمس ، أو عين تبصر ، أو أذن تسمع .

وقوله: بما حفظ الله، أى بسبب أمر الله بحفظه، فهن يطعنه و يعصين الهوى. وفى الآية أكبر عظة وزجر لمن تتفكه من النساء بإفشاء الأسرار الزوجية ولا تحفظ الغيب فيها.

وكذلك عليهن أن يحفظن أموال الرجال وما يتصل بها من الضياع ، روى ابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة قال « خير النساء التي إذا نظرت إليها سر"تك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها ، وقرأ الآية » وهذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن سلطان التأديب ، إذ لا يوجد ما يدعو إليه ، وإنما سلطانهم على القسم الثاني الذي ذكره الله وذكر حكمه بقوله :

- ( واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضر بوهن ) أى واللاتى تأنسون منهن الترفع وتخافون ألايقمن محقوق الزوجية على الوجه الذى ترضونه، فعليكم أن تعاملوهن على النهج الآتى :
- (۱) أن تبدءوا بالوعظ الذي ترون أنه يؤثر في نفوسهن ، فمن النساء من يكفيها التذكير بعقاب الله وغضبه ، ومنهن من يؤثر في أنفسهن التهديد والتحذير من سوء العاقبة في الدنيا كشماتة الأعداء ، ومنعها بعض رغباتها كالثياب والحلى ونحو ذلك ، وعلى الجملة فاللبيب لا تخفى عليه العظات التي لها المحل الأرفع في قلب امرأته .

فإن لم يُجِدِّ ذلك فله أن يجرب:

(٣) الهجر والإعراض في المضجع ، ويتحقق ذلك بهجرها في الفراش مع. الإعراض والصدّ (وقد حرت العادة بأن الاجتماع في المضجع يهيج شعور الزوجية ، فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر، ويزول ما كان فى نفوسهما من اضطراب أثارته الحوادث قبل ذلك ) .

فإذا هو فعل ذلك دعاها هــذا إلى السؤال عن أسباب الهجر والهبوط بها من نشر الخالفة إلى مستوى الموافقة ، فإن لم يفد ذلك فله أن يجرب :

وقد روى عن مقاتل فى سبب نزول الآية — أن سعد بن الربيع وكان من النقباء نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبى زهير ، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أفرشته كريمتى فلطمها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم « لتقتص من زوجها ، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ارجعوا ، هذا جبرائيل أتانى وأنزل الله هذه الآية فتلاها صلى الله عليه وسلم وقال : أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذى أراده الله خير » .

وقد يستعظم بعض من قلد الإفرنج من المسلمين مشروعية ضرب المرأة الناشز ولا يستعظمون أن تنشز وتترفع هي عليه فتجعله وهو الرئيس مرءوسا محتقرا وتصر على نشورها فلا تلين لوعظه ونصحه ولا تبالى بإعراضه وهجره ، فإن كان قد ثقل ذلك عليهم فليعلموا أن الإفرنج أنفسهم يضر بون نساءهم العالمات المهذبات ، بل فعل هذا حكاؤهم وعلماؤهم وملوكهم وأمراؤهم ، فهو ضرورة لايستغنى عنها ولا سيا في دين عام للبدو والحضر من جميع أصناف البشر ، وكيف يستنكر هذا والعقل والفطرة يدعوان إليه إذا فسدت البيئة وغلبت الأخلاق الفاسدة ، ولم ير الرجل مناصا منه ولا ترجع المرأة عن نشوزها إلا به .

لكن إذا صلحت البيئة وصارت النساء يستجبن للنصيحة ، أو يزدجرن بالهجر وجب الاستفناء عنه ، إذ نحن مأمورون بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن ، و إمساكهن بمعروف أوتسر يحهن بمعروف .

والأخبار التي وردت في الوصية بالنساء كثيرة، فمن ذلكما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زَمْعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيضربأحدكم امرأته كما يضرب العبد شم يضاجعها في آخر اليوم» يعنى أنه إذا لم يكن بد الرجل من هذا الاتصال الخاص بامرأته ، وهو أقوى وأحكم اجتماع يكون بين اثنين من البشر وقد قضت به الفطرة ، فكيف يليق به بعدئذ أن يجعل امرأته وهي كنفسه مهينة كمهانة عبده يضربها بسوطه أو بيده ، فالرجل الكريم يأبي عليه طبعه مثل هذا الجفاء .

والخلاصة — أن الضرب علاج مر قد يستغنى عنه الخيّر الكريم ، ولكنه لايزول من البيوت إلا إذا عم التهذيب الرجال والنساء وعرف كل ماله من الحقوق. وكان للدين سلطان على النفوس يجعلها تراقب الله في السر والعلن وتخشى أمره ونهيه

( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) أى إن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية فلا تبغوا ولا تتجاوزوا دلك إلى غيرها ، فابدءوا بما بدأ الله من الوعظ ، فإن لم يُجَدِّد فبالهجر ، فإن لم يفد فبالضرب ، فإذا لم يغن فليلجأ إلى التحكيم ، ومتى استقام لكم الظاهر فلا تبحثوا عما في السرائر .

( إن الله كان عليا كبيراً ) فى هـذه الجملة تهديد شديد ووعيد لمن يظلم النساء ويبغى عليهن ، فالله يذكر عباده بقدرته وكبريائه عليهم ليتعظوا و يخشوه فى معاملتهن. فكأنه يقول لهم إن سلطانه عليكم فوق سلطانكم على نسائكم فإذا بغيتم عليهن عاقبكم وإن تجاوزتم عن هفواتهن كرما تجاوز عنكم وكفر عنكم سيئاتكم .

وليس بخاف أن الرجال الذين يستذلون نساءهم إنما يلدون عبيدا لغيرهم ، إذ هم يتربون على الظلم و يستسيغونه ولا يكون فى نفوسهم شىء من الكرامة ولا من الشمم والإباء ، وأمة تخرج أبناء كهؤلاء إنما تربى عبيدا أذلاء لايقومون بنصرة أمة ولا يغارون لكرامة ، فما أحراهم بأن يكونوا قطعانا من الغنم تزدجر من كل راع وتستجيب لكل ناعق !.

(و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) هذا الخطاب عام يدخل فيه الزوجان وأقار بهما، فإن قاموا بذلك فذاك، و إلا وجب على من بلغه أمرها من المسلمين أن يسعى فى إصلاح ذات بينهما، والخلاف بينهما قد يكون بنشوز المرأة، وقد يكون بظلم الرجل، فإن كان بالأول فعلى الرجل أن يعالجه بأقرب أنواع التأديب التي ذكرت فى الآية التي سلفت، و إن كان بالثانى وخيف من تمادى الرجل فى ظلمه أو عجز عن إنزالها عن نشوزها وخيف أن يعول الشقاق بينهما دون إقامتها لأركان الزوجية الثلاث: من السكون والمودة والرحة، وجب على الزوجين وذوى القربي أن يبعثوا الحكمين، وعليهم أن يوجهوا إرادتهم إلى إصلاح ذات البين، ومتى صدقت الإرادة وصحت العزيمة فالله كفيل بالتوفيق بفضله وجوده.

وبهذا تعلم شدة عناية الله بأحكام نظام الأسر والبيوت وكيف لم يذكر مقابل التوفيق وهو التفريق لأنه يبغضه ولأنه يود أن يشعر المسلمين بأنه لاينبغي أن يقع .

ولكن واأسفا لم يعمل المسلمون بهذه الوصية الجليلة إلا قليلاحتى دب الفساد في البيوت ونخر فيها سوس العداوة والبغضاء ففتك بالأخلاق والآداب وسرى من الوالدين إلى الأولاد .

( إن الله كان عليم خبيرا ) أى إن هذه الأحكام التى شرعت لسكم كانت من لدن عليم بأحوال العباد وأخلاقهم ، خبير بما يقع بينهم و بأسبابه ما ظهر منها وما بطن ولا يخفى عليه شيء من وسائل الإصلاح بينهما .

وفى الآية إرشاد إلى أن مايقع بين الزوجين من خلاف و إن ظن أنه مستعص. يتعذر علاجه فقد يكون فى الواقع على غير ذلك من أسباب عارضة يسهل على الحكمين الخبيرين بدخائل الزوجين لقربهما منهما أن يمحصا ماعلق من أسبابه بقلوبهما فيزيلاها متى حسنت النية وصحت العزيمة ، ولتعلم أيها المؤمن أن رابطة الزوجية أقوى الروابط التى تربط بين اثنين من البشر ، فها يشعر كل من الزوجين،

بشركة مادية ومعنوية ، بها يؤاخذ كل منهما شريكه على أدق الأمور وأصغرها ، فيحاسبه على فلتات اللسان ، وبالظنة والوهم ، وخفايا خلجات القلب ، فيغريهما ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه أحدها من الأمور المشتركة بينهما ، وما أكثرها وأعسر التوقى منها ، وكثيرا ما يفضى التنازع إلى التقاطع ، والعتاب إلى الكره والبغضاء ، فعليك أن تكون حكيا في معاملة الزوجة ، خبيرا بطباعها ، وبذا تحسن العشرة بينكا .

وقد صرح علماء الاجتماع بأن السعادة الزوجية قلما تمتع بها زوجان ، و إن كانت أمنية كل الأزواج ، ومن ثم اكتفوا بالمودة العملية ، واجتهدوا في تربية رجالهم ونسائهم على الاحترام المتبادل جهد المستطاع .

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُمْرَكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقُرْبَى وَالْمَاكِينِ وَالصَّاحِبِ وَالْمَاكِينِ وَالْمَاكِينِ وَالْمَاكِينِ وَالْمَاكُينِ أَيْمَانُكُمْ ، إِنَّ اللهَ لاَيُحِبْ مَنْ كَانَ بِالْمَنْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ، إِنَّ اللهَ لاَيُحِبْ مَنْ كَانَ بِالْمَنْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَت أَيْمُونَ النَّاسَ بِالْبُيْفُلِ وَيَكْتُمُونَ فَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُيْفُلِ وَيَكْتُمُونَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) وَالَّذِينَ مِنْ فَضَلِهِ ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) وَالَّذِينَ مِنْ فَضَلِهِ ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) وَالَّذِينَ مِنْ فَضَلِهِ ، وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) وَالَّذِينَ مِنْ فَضَلِهِ ، وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) وَالَّذِينَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

عبادة الله الخضوع له والاستشعار بتعظيمه في السر والعلن بالقلب والجوارح، والإخلاص له بالاعتراف بوحدانيته إذ لايقبل عملا بدونها ، والإحسان إلى الوالدين

قصد البر بهما بالقيام بخدمتهما والسعى فى تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر الاستطاعة وعدم الخشونة فى الكلام معهما ، وذى القربى صاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد هؤلاء ، والجار ذى القربى هو الجار القريب الجوار ، والجار الجنب هو البعيد القرابة ، والصاحب بالجنب الرفيق فى السفر أو المنقطع إليك الراجى نفعك ورفدك ، وابن السبيل هو المسافر أو الضيف ، ما ملكت أيمانكم عبيدكم و إماؤكم ، والمختال ذو الخيلاء والكبر ، والفخور الذى يعدد محاسنه تعاظا وتكبرا ، أعتدنا : هيأنا وأعددنا ، والمهين ذو الإهانة والذلة ، رئاء الناس أى للمراءاة والفخر بما فعل ، هيأنا وأعددنا ، والمهين ذو الإهانة والذلة ، رئاء الناس أى للمراءاة والفخر بما فعل ، والقرين الصاحب والخليل ، وماذا عليهم أى أى ضرر محيق بهم لو آمنوا وأنفقوا ؟

## المعنى الجملي

كان الكلام من أول السورة فى وصايا ونصائح كابتلاء اليتامى قبل تسليمهم أموالهم، والنهى عن إيتاء الأموال للسفهاء، وعن قتل النفس، والإرشاد إلى كيفية معاملة النساء، وطرق تأديبهن تارة بالموعظة الحسنة وأخرى بالقسوة والشدة مع مراقبة الله عز وجل فى كل ذلك.

فناسب بعدئذ التذكير بحسن معاملة الخالق بالإخلاص له فى الطاعة ، وحسن معاملة الطوائف المختلفة من الناس وعدم الضن عليهم بالمال فى أوقات الشدة ، مع قصد التقرب إلى الله لا لقصد الفخر والخيلاء ، لأن ذاك عمل من لايرجو تواب الله ولا يخشى عقامه .

## الإيضاح

(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) عبادة الله هى الخضوع له وتمكين هيبته وعظمته من النفس والخشوع لسلطانه فى السر والجهر، وأمارة ذلك العمل بما به أم، وترك ما عنه نهى وبذا تصلح جميع الأعمال من أقوال وأفعال.

والعبادة هى الخضوع لسلطة غيبية وراء الأسباب المعروفة برجى خيرها و يخشى شرها ، وهذه السلطة لا تكون لغير الله فلا يرجى غيره ولا يخشى سواه ، فمن اعتقد أن غيره يَشْرَكه فيها كان مشركا ، وإذا نهى الله عن إشراك غيره معه ، فلأن ينهى عن إنكار وجوده وجحد ألوهيته أولى .

#### والإشراك ضروب مختلفة :

منها ما ذكره الله عن مشركى العرب من عبادة الأصنام باتخاذهم أولياء وشفعاء عند الله يقر بون المتوسل بهم إليه ويقضون الحاجات عنده ، وقد جاء ذكر هذا في آيات كثيرة كقوله : « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَسُرُونَ الله عَمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوات وَلاَ فِي اللهِ وَلاَ فِي اللهِ وَلاَ فِي اللهِ وَلاَ فِي اللهِ وَلاَ فِي اللهَ وَلاَ فِي اللهُ وَلاَ فِي اللهَ وَلاَ فِي اللهَ وَلاَ فِي اللهُ وَلِوْلَ لَا لِهُ وَلِي فِي اللهُ وَلَا فِي اللهُ وَلَا فِي اللهُ وَلاَ فِي اللهُ وَلاَ وَلَا فِي اللهُ وَلِوْلِ لللهُ وَلاَ فِي اللهُ وَلاَ فِي اللهُ وَلَا فِي اللهُ وَلاَ فِي اللهُ وَلِهُ فِي اللهُ وَلِهُ فِي اللهُ وَلِمُ فِي اللهُ وَلِهُ فِي اللهُ وَلِهُ فِي اللهُ وَلِهُ فِي اللهُ وَلِمُ فِي اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ فِي اللهُ وَلِهُ وَلَا فِي اللهُ وَلِهُ وَلَا فِي الللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا فِي اللهُ وَلِهُ وَلَا فِي اللهُ وَلِهُ وَلَا فِي اللهُ وَلَا فِي اللهُ وَلِهُ وَلَا فِي اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلَا فَلَا لَا لَهُ وَلَا فَاللّهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلِهُ

ومنها ما ذكره عن النصارى من أنهم عبدوا المسيح عليه السلام ، قال تعالى : « اتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ۚ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ والمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أُمِرُوا ۚ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلْهَا وَاحِدًا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » .

وأقوى أنواعه ما سماه الله دعاء واستشفاعا وهو التوسل بغيره له وتوسيطه بينه وبين الله ، ولا ينفع مع هذا صلاة ولا صوم ولا أى عبادة أخرى ، وقد فشا هذا النوع بين المسلمين فتراهم يستشفعون ويقولون ( يا شيخ العرب — يا سيد يا بدوى يا سيدى إبراهيم الدسوقى ) إلى غير ذلك .

ويعتذر بعض الناس لمثل هؤلاء وغاية ما تصل إليه المعذرة أن يحولوهم من شرك جلى واضح إلى شرك أقل منه وضوحا ولكنه شرك على كل حال .

و بعد أن أمر الله بعبادته وحده لاشريك له عقبه بالوصية بالوالدين فقال :

( و بالوالدين إحسانا ) أى أحسنوا بهما ولا تقصروا فى شيء مما يطلبانه لأنهما السبب الظاهر فى وجودكم وتربيتكم بالرحمة والإخلاص ، وقد فصلت هذه الوصية

والخلاصة — أن العبرة بما فى نفس الولد من قصد البر والإحسان والإخلاص. فيه ، بشرط ألا يحدّ الوالدان من حرية الولد واستقلاله فى شئونه الشخصية والمنزلية ولا فى الأعمال الخاصة بدينه ووطنه فإذا أراد أحدها الاستبداد فى شىء من ذلك ، فليس من البر العمل برأيهما اتباعا لهواهما .

(وبذى القربى) أى أحسنوا معاملة أقرب الناس إليكم بعد الوالدين ، وإذا أدى المرء حقوق الله فصحت عقيدته وصلحت أعماله ، وقام بحقوق الوالدين ، صلح البيت وحسن حال الأسرة ، وإذا صلح البيت كان قوة كبيرة ، فإذا عاون أهله ذوى القربى الذين ينسبون إليهم كان لكل منهم قوة أخرى تتعاون مع هذه الأسرة ، وبذا تتعاون الأمة جمعاء ، وتمديد للعونة لمن هو في حاجة إليها ممن ذكروا بعد في قوله: (والبيتامي والمساكين) لأن البيتي قد فقد الناصر والمعين وهو الأب ، وقلما تستطيع الأم مهما اتسعت معارفها أن تقوم بتربيته تربية كاملة ، فعلى القادرين أن يعاونوا في تربيته ، و إلاكان وجوده جناية على الأمة لجهلة وفساد أخلاقه ، وكان خطرا على من يعاشرهم من لداته ، وجرثومة فساد بينهم .

وكذلك المساكين لا ينتظم حال المجتمع إلا بالعناية بهم وصلاح حالهم ، و إلا كانوا و بالاعليه .

وهم ضربان مسكين معذور تجب مواساته ، وهو من كان سبب عدمه الضعف والعجز أو نزول آفات سماوية ذهبت بماله، ومثل هذا يجب عونه بمساعدته بالمال الذي يسد عوزه و يستعين به على الكسب .

ومسكين غير معذور في تقصيره ، وهو من عدم المال بإسرافه وتبذيره ، ومثل هذا يبذل له النصح ويدل على طرق الكسب فإن اتعظ وقبل النصح فيها، و إلا ترك أمره إلى أولى الأمر فهم أولى بتقويم معوجه و إصلاح ما فسد من أخلاقه .

(والجارذي القربي والجار الجنب) الجوارضرب من ضروب القرابة فهو قرب بالمكان والسكن، وقد يأنس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسيب، فيحسن أن يتعاون الجاران ويكون بينهما الرحمة والإحسان، فإذا لم يحسن أحدها إلى الآخر فلا خير فيهما لسائر الناس، وقد حث الدين على الإحسان في معاملة الجار ولو غير مسلم فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم ابن جاره اليهودي، وذي ابن عمر شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي ؟ سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما زال جبريل يوصيني بالجارحتي ظننت أنه سيورثه» وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره».

وحدد الحسن البصرى الجوار بأر بعين حارا من كل جانب من الجوانب الأر بعة، والأولى عدم التحديد بالدور وجعل الجار من تجاوره و يتراءى وجهك ووجهه فى غدوك أو رواحك إلى دارك .

و إكرام الجار من شيم العرب قبل الإسلام وزاده الإسلام توكيدا بما جاء فى الكتاب والسنة ، ومن إكرامه إرسال الهدايا إليه ودعوته إلى الطعام وتعاهده بالزيارة والعيادة إلى نحو ذلك .

( والصاحب بالجنب ) روى عن ابن عباس أنه الرفيق فى السفر والمنقطع إليك يرجو نفعك ورفدك ، وقيل من صاحبته وعرفته ولو وقتا قصيرا ، فيشمل صاحب الحاجة الذى يمشى بجانبك يستشيرك أو يستعين بك .

( وابن السبيل ) هو السائح الرحالة في غرض صحيح غير محرم ، والأمر بالإحسان إليه يتضمن الترغيب في السياحة والإعانة عليها ، ويشمل اللقيط أيضا وهو أجدر بالعناية من اليتيم وأحق بالإحسان إليه ، وقد عنى الأور بيون بجمع اللقطاء وتربيتهم وتعليمهم ، ولولا ذلك لاستطار شرهم وعم ضرهم ، وقد كنا أحق بهذا الإحسان منهم لأن الله قد جعل فى أموالنا حقا معلوما للسائل والحروم .

(وما ملكت أيمانكم) أى أحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم من عبيدكم و إمائكم، ويشمل هذا تحريرهم وعتقهم وهو أتم الإحسان وأكله ، ومساعدتهم على شراء أنفسهم دفعة واحدة أو نجوما وأقساطا ، وحسن معاملتهم فى الخدمة بألا يكلفوا ما لايطيقون ولا يؤذون بقول ولا بفعل ، وقد روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم «هم إخوانكم وخو لكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ».

وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بهم في مرض موته وكان ذلك من آخر وصاياه ، فقد روى أحمد والبيهقي من حديث أنس قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت « الصلاة وما ملكت أيمانكم » .

وقد أوصانا سبحانه بهؤلاء حتى لا يظن أن استرقاقهم يجيز امتهانهم و يجعلهم كالحيوانات المسخرة .

( إن الله لا يحب من كان مختالا فحورا ) المختال هو المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في أقواله ، الكبر في أقواله ، الكبر في أقواله ، وانفخور هو المتكبر الذي تظهر آثار الكبر في أقواله ، وتجده يذكر ما يرى أنه ممتاز به عن الناس زهوا بنفسه ، واحتقارا لغيره .

والمختال الفخور مبغوض عند الله ، لأنه احتقر جميع الحقوق التي أوجبها للناس وأوجبها لنفسه من الشعور بعظمته وكبريائه ، فهو كالجاحد لصفات الألوهية التي لا تلمق إلا لها .

فالمختال لا يقوم بعبادة ربه حق القيام ، لأن العبادة لا تكون إلا عن خشوع للقلب ، ومن خشع قلبه خشعت جوارحه ، ولا يقوم بحقوق الوالدين ولا ذوى القربي

لأنه لا يشعر بحق لغيره عليه ، وبالأولى لا يشعر بحق لليتيم أو المسكين أو لجار قريب أو بعيد ، فهو لا يرجى منه برُّ ولا إحسان ، و إنما يتوقع منه إساءة وكفران ، ومن السكبر والخيلاء إطالة الثوب وجر الذيل بطرا ومرحا قال تعالى : « وَلاَ تَمْشِ فِي الْارْض مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْجِبْالَ طُولاً » .

وليس من الكبر والخيلاء أن يكون المرء وقوراً في غير غلظة ، عزيز النفس مع الأدب والرقة .

روى أبو داود والترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال درة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثو به حسنا و نعله حسنة ، فقال صلى الله عليه وسلم « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمص الناس » بطر الحق رده استخفافا و ترفعا ، وغمص الناس احتقارهم والازدراء بهم .

(الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) روى ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس – كان جماعة من اليهود يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهم ، فيقولون : لا تنفقوا أموالكم ، فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها ، ولا تسارعوا في النفقة ، فإنكم لا تدرون ما يكون ، فأنزل الله تعالى : (الذين يبخلون – إلى قوله وكان الله بهم علما) .

والمراد بالبخل فى الآية البخل بالإحسان الذى أمر به فيما تقدم فيشمل البخل بلين الكلام و إلقاء السلام والنصح فى التعليم و إنقاذ المشرف على التهلكة ، وكتمان ما آتاهم الله من فضله يشمل كتمان المال وكتمان العلم .

( وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) أى وهيأنا لهؤلاء بكبرهم و بخلهم وعدم شكرهم عذابا يهينهم و يذلهم، فهو عذاب جامع بين الألم والذلة جزاء لهم على مااقترفوا، وسماهم الله كفارا للإيذان بأن هذه أخلاق وأعمال لا تصدر إلا من الكفور، لامن المؤمن الشكور.

ر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) الرئاء والرياء والمراءاة سواء ، أى إن مانعى الإحسان من أهل الفخر والخيلاء فريقان : فريق يبخلون ويكتمون فضل الله عليهم ، وفريق يبذل المال لا شكرا لله على نعمه ولا اعترافا لعباده بحق ، بل ينفقونها مرائين الناس أى يقصدون أن يروهم فيعظموا قدرهم و يحمدوا فعلهم .

والكبرياء كما تكون من شيء في نفس الشخص ، تكون أيضا بما يكون له من المال والنسب ، والمرائى أقل شرا من البخيل ، إذ هو يحمل الناس على قبول فحره واختياله في مقابلة ما يبذله لهم من مال ، فكا نه رأى لهم عليه حقا عوضا من التعظيم والثناء الذي يطلبه بريائه ، وأما البخيل فقد بلغ من احتقاره للناس أنه لا يرى لهم عليه شيئا من الحقوق ، فهو يكلفهم تعظيمه ، وأمواله مدخرة في الصناديق .

والمرائى بخيل فى الحقيقة إذ هو إنما يبذل المال لمن لا حق لهم عنده و يبخل على أرباب الحقوق كالزوجة والولد والخادم والأقر بين كالوالدين ، ولا يتحرى فى إنفاقه النفع العام ولا الخاص، و إنما يتحرى مواطن التعظيم والمدح، و إن كان الإنفاق ضارا كالمساعدة على فسق أو فتنة فهو تاجر يشترى تعظيم الناس له وتسخيرهم القيام بخدمته.

( ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) أى إن المؤمنين المرائين في إنفاقهم يتقون عما عند الناس من المدح والثناء والتعظيم والإطراء ولا يتقون عما أعد الله لعباده من الثواب والجزاء ويفضاون التقرب إليهم على التقرب إليه ، فالله في نظرهم أهون من الناس ، فمثل هؤلاء لا يعدون مؤمنين إيمانا حقيقيا بالله ولا باليوم الآخر ، بل إيمانهم ضرب من التخيل ليس له مايؤيده من أثر في القاب ولا إذعان للنفس، فهم لا يعرفون ألله و إنما يسمعون الناس يقولون قولا فيقلدونهم فيا يحفظونه منهم فهم لا يعرفون أنه موجد المكائنات النافذ علمه وقدرته فيا في الأرض والسموات ، ولو كانوا مؤمنين باليوم الآخر وأن هناك حياة أبدية لما فضلوا عليها عرض هذه الحياة القصيرة .

ومن أمارات التفرقة بين المخلص والمرائى ، أن الأول قلما يتذكر عمله أو يذكره إلا لمصلحة كترغيب بعض الناس فى البذل كأن يقول إنى على ما بى من فقر قد أعطيت كذا درهما في مصلحة كذا فاللائق بمثلك أن يبذل كذا وكذا درهما . أما الثاني فهو يلتمس الفرص والمناسبات للفخر والتبجح بما أعطى وما فعل ، كا لا يبذل المال ولا يعمل العمل الصالح إلا بقصد الرياء والسمعة ، إذ ليس له وراء حظوظ الدنيا أمل ولا مطلب .

ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) أى إن هؤلاء المتكبرين ما حملهم على ما فعلوا إلا وسوسة الشيطان وهو بئس الصاحب والخليل \_ والمقصد من هذا أن حالهم فى الشركال الشيطان .

وفى الآية إيماء إلى تأثير قرناء المرء فى سيرته وأن الواجب اختيار القرين الصالح على قرين السوء، وتعريض بتنفير الأنصار من معاشرة اليهود الذين كانوا يهومهم عن الإنفاق فى سبيل الله و بيان أنهم شياطين يَعِدون الفقر و ينهون عن العرف

أما القرين الصالح فهو عون على الخير مرغب فيه ، منفر بسيرته ونصحه عن الشر مبعد عنه ، مذكر بالتقصير مبصر بالعيوب ، وكم أصلح القرين الصالح فاسدا ، وكم أفسد قرين السوء صالحا .

( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ) أى ما الذي كان يصيبهم من الضرر لو آمنوا بالله إيمانا صحيحا يظهر أثره في العمل؟ وفي هذا الأسلوب إثارة عجب الناس من حالهم ، إذ هم لو أخلصوا لما فاتتهم منفعة الدنيا ولفازوا مع ذلك بسعادة العقمي .

فكثيرا ما يفوت المرأئى ما يرمى إليه من النقرّب إلى الناس وامتلاك قلوبهم ، ويظفر بذلك المخلص الذى لم يكن من همه أن أحدا يعرف ما عمل ، فيكون الأول قد رجع بخفّى حنين ، بينما الثانى فاز بسعادة الدارين .

فِهله جدير بأن يتعجب منه لأنه جهل بالله وجهل بأحوال الناس ، ولو آمن وأخلص ووثق بوعد الله ووعيده لـكان في هذا سعادته ، فالإيمان سلوي من كل

فائت ، وفقده عرضة لليأس من كل خير ، ومن ثم يكثر الانتحار من فاقدى الايمان. وأما المؤمن فأقل ما يؤتاه في المصايب الصبر الذي يخفف وقعها على النفس وأكثره رحمة الله التي بها تتحول النقمة إلى نعمة عما يستفيد من الاختبار والتمحيص وكال العبرة والتهذيب .

وقد يبتلى الله المؤمن و يمتحن صبره فيعطيه إيمانه من الرجاء به ما تخالط حلاوته مرارة المصيبة حتى تغلبها، وقد يأنس أحيانا بها لعظم رجائه وصبره ، وهذا و إن كان نادرا فهو واقع حاصل .

( وَكَانَ الله بِهُم عَلَيماً ) فينبغى المؤمن أن يَكْتَنَى بَعْلُم الله في إنفاقه ولا يَبَالَىٰ بَعْلُم الناس، فهو الذي لا ينسى عمل العاملين ولا يظلمهم من أجرهم شيئا .

وفى هذه الآيات الكريمة الهداية الكافية فى معاملة الناس لربهم ولبعضهم بعضا ، ولكن المسلمين قصروا فى اتباع هذه الأواس وأعرضوا عن مساعدة ذوى القربى والجيران واليتامى والمساكين ، والشواهد على هذا كثيرة .

إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً مُضَاءِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيماً (٤٠) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيماً (٤٠) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُولًا أَمَّةٍ بِشَهِيدًا (٤١) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ بِكَ عَلَى هُولًا الرَّسُولَ الله عَدِيثاً (٤٢) لَوْ تُسُولَ الله حَدِيثاً (٤٢)

# شرح المفردات

المثقال أصله المقدار الذي له ثقل مهما قل ثم أطلق على المعيار المخصوص للذهب وغيره ، والذرة أصغر مايدرك من الأجسام ومن ثم قالوا إنها النملة أو رأسها أو الخردلة أو الهباء ( ما يظهر في نور الشمس الداخل من الكوة ) ولذلك روى عن ابن عباس.

رضى الله عنهما أنه أدخل يده فى التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة ، والظلم النقص كما قال تعالى: «كِلْنَا الجُنْنَائِينِ آتَتُ أَكُلَهَا وَلَمُ تَظَلْمُ مِنْهُ شَيْئًا » والظلم النقص كما قال تعالى: «كِلْنَا الجُنْنَائِينِ آتَتُ أَكُلَهَا وَلَمُ تَظَلْمُ مِنْهُ شَيْئًا » ومن لدنه من عنده ، والحديث الكلام .

# المعنى الجملي

بعد أن بين عز اسمه صفات المتكبرين وسوء أحوالهم وتوعدهم على ذلك بأشد أنواع الوعيد \_ زاد الأمر توكيدا وتشديدا فذكر أنه لا يظلم أحدا من العاملين بوصاياه لا قليلا ولا كثيرا ، بل يوفيه حقه بالقسطاس المستقيم ، وفي هذا أعظم الترغيب لفاعلى البر والإحسان وحفز لهممهم على العمل ، وفي معنى الآية قوله: « فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ » .

# الإيضاح

( إن الله لايظلم متقال ذرة ) أى إنه تعالى لا ينقص أحدا من أحر عمله ، والجزاء عليه شيئا ما و إن صغر كذرة الهباء بل يوفيه أجره ، كما لا يعاقبه بغير استحقاق العقو بة ، إذ أن الثواب والعقاب تابعان لتأثير الأعمال فى النفس بتزكيتها أو تدسيتها، فالعمل يرفعها إلى أعلى عليين أو يهبط بها إلى أسفل سافلين ، ولذلك درجات ومثاقيل مقدرة فى نفسها لا يحيط بدقائقها إلا من أحاط بكل شيء علما .

والخلاصة — أن الظلم لايقع من الله تعالى لأنه من النقص الذي يتنزه عنه وهو ذو الكال المطلق والفضل العظيم ، وقد خلق الناس مشاعر يدركون بها ما لايدركه الحس ، وشرع لهم من أحكام الدين وآدابه مالا تستقل عقولهم بالوصول إلى مثله في هدايتهم وحفظ مصالحهم ، وهي تسوق إلى الخير وتصرف عن الشر وأيدها بالوعد والوعيد ، فمن وقع بعدد ذلك فيا يضره ويؤذيه كان هو الظالم لنفسه لأن الله وظلم أحدا .

(و إن تك حسنة يضاعفها) أى إنه تعالى مع كونه لا ينقص أحدا من أجر عمله مثقال ذرة يزيد للمحسن فى حسناته ، فالسيئات جزاؤها بقدرها ، والحسنات يضاعف الله تعالى جزاءها عشرة أضعاف أو أضعافا كثيرة كما قال فى آية أخرى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لايظلمون» .

( ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) أى إنه تعالى لواسع فضله لا يكمتنى بجزاء المحسنين على إحسانهم فحسب بل يزيدهم من فضله و يعطيهم من لدنه عطاء كبيرا ، وسمى هذا العطاء أجرا ولا مقابل له من الأعمال لأنه لما كان تابعا للأجر على العمل سمى باسمه لمجاورته له . وفى ذلك إيماء إلى أنه لا يكون لغير المحسنين إذ هو علاوة على أجور أعمالهم ، فلا مطمع للمسيئين فيه .

( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) أى إذا كان الله لا يضيع من عمل العاملين مثقال ذرة ، فكيف يكون الناس إذا جمعهم الله وجاء بالشهداء عليهم وهم أنبياؤهم ؟ فما من أمة إلا لها بشير ونذير .

وهذه الشهادة عبارة عن عرض أعمال الأمم على أنبيائهم (لا فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين) ومقابلة عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد الأنبياء وأعمالهم وأخلاقهم ، فمن شهد لهم نبيهم بأنهم على ما جاء به وما أمر الناس بالعمل به فهم ناجون ، ومن تبرأ منهم أنبياؤهم لمخالفة أعمالهم وعقائدهم لما جاءوا به فأولئك هم الخاسرون و إن ادعوا اتباعهم والانتاء إليهم .

وقوله: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ، يراد به شهادة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين على أمته كما قال تعالى :

« وَكَذَ الِّ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكَمُ شَهِيداً » أَى إِن هذه الأَمة بحسن سيرتها تكون شهيدة على الأم السالفة وحجة عليها فى انحرافها عن هدى المرسلين ، والرسول صلى الله عليه وسلم بسيرته

وأخلاقه الغالية وسننه المرضية يكون حجة على من تركها وتساهل فى اتباعها ، وعلى من تغالى فيها وابتدع البدع المحدثة من بعده .

روى البخارى والترمذى والنسأنى وغيرهم من حديث ابن مسعود أنه قال: قال لى رسول الله أقرأ عليك، وعليك قال لى رسول الله أقرأ عليك، وعليك أنزل ؟ قال نعم أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) الخ فقال ( حسبك الآن ) فإذا عينام تذرفان » .

فانظر كيف اعتبر بهذه الشهادة الشهيد الأعظم صلى الله عليه وسلم فبكى لتذكر هذا اليوم ، وهل نعتبر كما اعتبر ونستعد لهول ذلك اليوم باتباع سنته ونجتهد فى اجتناب البدع والتقاليد التى لم تكن فى عهده ، وبذا نكون أمة وسطا لا تفريط عندها فى الدين ولا إفراط لا فى الشؤون الجسمية ولا فى الشؤون الروحية ، أو نظل فى غوايتنا تقليدا للا باء فنكون كما قال الكافرون « إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آئارهم مقتدون » .

( يو مئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ) أى إذا جاء ذلك اليوم الذى نأتى فيه بشهيد على كل أمة ، يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول فلم يتبعوا ما جاء ، أن يصيروا ترابا تسوى بهم الأرض فيكونوا و إياها سواء كما قال في سورة النبأ « و يقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا » .

( ولا يكتمون الله حديثا ) أى إنهم يودون لو يكونون ترابا فتسوى بهم الأرض ولا يكونون قد كتموا الله وكذبوا أمامه على أنفسهم بإنكار شركهم وضلالهم كما قال تعالى « و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » أى فهم حينئذ يكذبون و ينكرون شركهم إما اعتقادا منهم أن ما كانوا عليه ليس بشرك و إنما هو استشفاع وتوسل به إما اعتقادا منهم أن ما كانوا عليه ليس بشرك و إنما هو استشفاع وتوسل به

وإما مكابرة وظنا أن ذلك يجديهم ويدفع عنهم العذاب ، فيشهد عليهم الأنبياء المرسلون أنهم لم يكونوا متبعين لهم فيا أحدثوا من شركهم ، بل كانوا مبتدعين ذلك من عند أنفسهم ، فقد قاسوا ربهم على ملوكهم الظالمين وأمرائهم المستبدين الذين يتركون عقاب بعض المسيئين بشفاعة المقربين فإذا شهدوا عليهم تعنوا لوكانوا قد سويت بهم الأرض وما افتروا ذلك الكذب .

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْرَ بُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَعْنَسُلُوا ، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَعْنَسُلُوا ، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرَ أُو جَاءَ أَحَدُ مِنَ كُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَا عَلَى سَفَرَ أُو جَاءَ أَحَدُ مِنَ كُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَا عَلَى سَفَرَ أُو عَلِيمًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوَجُوهِكُ وَأَيْدِيكُ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا (٤٣)

### شرح المفردات

الغائط المنخفض من الأرض كالوادى ، وأهل البادية والقرى الصغيرة يقصدونه عند قضاء الحاجة للستر والاستخفاء عن الناس ، وملامسة النساء الإفضاء إليهن ، تيمموا اقصدوا ، والصعيد وجه الأرض ، والطيب الطاهر ، العفوذو العفو ، والعفو عن الذنب محوه وجعله كأن لم يكن ، والغفور ذو المغفرة ، والمغفرة ستر الذنوب بعدم الحساب عليها .

# المعنى الجملي

بعد أن وصف سبحانه الوقوف بين يديه يوم العرض والأهوال التي تؤدي إلى تمنى الكافر العدم فيقول: ياليتني كنت ترابا ، والتي تجعله لايستطيع أن يكتم

الله حديثا ، وذكر أنه لا ينجو فى ذلك اليوم إلا من كان طاهر القلب والجوارح. بالإيمان به والطاعة لرسوله \_ وصف فى هذه الآية الوقوف بين يديه فى مقام الأنس وحضرة القدس ، المنجى من هول الوقوف فى ذلك اليوم ، وطلب فيه استكال. القوى العقلية وتوجيهها إلى جانب العلى الأعلى بألا تكون مشغولة بذكرى غيره ، طاهرة عن الأنجاس والأخباث ، لتكون على أثم العدة للوقوف فى ذلك الموقف الرهيب مستشعرة تلك العظمة والجلال والكبرياء . فقال :

# الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) أى لا تصلوا حال السكر حتى تعلموا قبل الشروع فيها ماستقر ونه وماستعملونه ، ذاك أن حال السكر لا يتأتى معها الخشوع والخضوع والحضور معالله بمناجاته بكتابه وذكره ودعائه.

وهذا الخطاب موجه إلى المسلمين قبل السكر بأن يجتنبوه إذا ظنوا أنهم سيصلون ليحتاطوا فيجتنبوه في أكثر الأوقات ، وقد كان هذا تمهيدا لتحريم السكر تحريما باتا لاهوادة فيه إذ من يتقى أن يجىء عليه وقت الصلاة وهو سكران يترك الشرب عامة النهار وأول الليل لتفرق الصاوات الجس في هذه المدة ، فلم يبق للسكر إلا وقت النوم من بعد العشاء إلى السحر فيقل الشراب ازاحة النوم له ، وأول النهار من صلاة الفجر إلى وقت الظهيرة وقت الكسب والعمل لأكثر الناس ، ويقل أن يسكر فيه إلا أسحاب البطالة والسكسل .

وقد ورد أنهم كانوا بعد نزولها يشر بون بعد العشاء فلا يصبحون إلا وقد زال. السكر وصاروا يعلمون ما يقولون .

روى أبو داود والترمذي عن على كرم الله وجهه قال « صنع لنا عبد الرحمن بن. عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخر فأخذت منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت. قل يأيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ونحن نعبد ماتعبدون فنزلت الآية » .

وروى ابن جرير عن على أن الإمام كان يومئذ عبــد الرحمن وأن الصلاة. صلاة المغرب ــ وكان ذلك قبل أن تحرم الحمر .

ويفترق المعنى بين الأسلوبين (لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى) ولا تقر بوا الصلاة سكارى إذ الأول يتضمن النهى عن السكر الذي يخشى أن يمتد إلى وقت الصلاة فيفضى إلى أدائها فى أثنائه ؛ وخلاصة المعنى عليه احذروا أن يكون السكر وصفا لكم عند حضور الصلاة فتصلوا وأنتم سكارى ، فامتثال هذا النهى إنما يكون بترك السكر فى وقت الصلاة وفيا يقرب منها ، وأن الثانى يتضمن النهى عن الصلاة حال السكر فحسب .

وأما نهيهم عن الصلاة جنبا فلا يتضمن نهيهم عن الجنابة قبل الصلاة ، لأنها من سنن الفطرة و إنما ينهاهم عن الصلاة في أثنائها حتى يغتسلوا ولهذا قال جنبا ولم يقل وأنتم جنب .

(ولاجنبا إلاعابرى سبيل) أى لاتقر بوا الصلاة جنبا فى أى حال إلاحال كونكم عابرى سبيل أى مجتازين الطريق ، وقد روى أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد وكان يصيبهم الجنابة ولا يجدون عمرا إلا فيه فرخص لهم فى ذلك ولم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بسد تلك الأبواب والكوى إلا فى آخر عمره الشريف ولم يستثن إلا خوخة أبى بكر رضى الله عنه ( الخوخة الكوة والباب الصغير ) .

(حتى تغتسلوا) أى لا تقربوا الصلاة جنبا إلى أن تغتسلوا ، إلا ما رخص. لـكم فيه من عبور السبيل فى المسجد .

وحكمة الاغتسال من الجنابة أن الجنابة تحدث تهيجا في الأعصاب فيتأثر البدن كله و يحدث فتور وضعف فيه يزيله الاغتسال بالماء ، ومن ثم ورد في الحديث. « إنما الماء من الماء » رواه مسلم .

والخلاصة — أن الدين طلب الصلاة حال العلموالفهم وتدبر القرآن والذكر وذلك يتوقف على الصحو وترك السكر ، كما طلب أن يكون الجسم نظيفا نشيطا وذلك.

لا يكون إلا بإزالة الجنابة ، ولما كانت الصلاة فريضة موقوتة لا هوادة فيها ، لأنها تذكر المرء ربه وتعده للتقوى وكان الاغتسال من الجنابة يتعسر في بعض الحالات ويتعذر في بعضها الآخر ، رخص الله لنا في ترك استعال الماء والاستعاضة عنه بالتيم ، فقال :

( و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) المراد بالمرض المرض الذي يخاف زيادته باستعال الماء كبعض الأمراض الجلدية والقروح كالحصبة والجدرى أو نحو ذلك، والسفر يشمل الطويل والقصير، والمراد بالمجيء من الغائط الحدث الأصغر بخروج شيء من أحد السبيلين ( القبل والدبر ) وملامسة النساء غشيانهن .

فنى هذه الحالات ( المرض . السفر . فقد الماء عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل) اقصدوا وتحروا صعيدا طيبا أى وجها طاهرا . من الأرض لا قذارة فيه ولا أوساخ ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم صلوا .

والخلاصة — أن حكم المريض والمسافر إذا أرادا الصلاة كحكم المحدث حدثاً أصغر أو ملامس النساء ولم يجد الماء فعلى كل هؤلاء التيمم فقط قاله الأستاذ الإمام .

لكن المعروف فى المذاهب الأربعة أن شرط التيهم فى السفر فقد الماء فلا يجوز مع وجوده وهذا بخلاف ظاهر الآية .

ومن تأمل فى رخص السفر التى منها قصر الصلاة و إباحة الفطر فى رمضان الايستنكر أن يرخص للمسافر فى ترك الغسل والوضوء مع وجود الماء وها دون الصلاة والصيام فى نظر الدين ، فالمشاهد أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد الماء فى هذا الزمان الذى سهلت فيه وسائل السفر فى السكك الحديدية والبواخر فكيف تكون المشقة للمسافرين على ظهور الإبل فى مفاوز الحجاز وجبالها ، فأشق ما يشق فى السفر الغسل والوضوء و إن كان الماء حاضرا مستغنى عنه ، فنى البواخر يوجد الماء وتوجد الحامات للاغتسال بالماء الساخن والماء البارد ولكمها خاصة بالأغنياء الذين

يركبون فى الدرجة الأولى والثانية ، وهؤلاء الأغنياء منهم من يصيبه دوار شديد يتعذر معه الاغتسال ، أو خفيف يشق معه الاغتسال ولا يتعذر ، فإذا كانت هذه السفن التى يوجد فيها الماء على هذه الحال يتعسر فيها الاغتسال أو يتعذر فكيف يكون الاغتسال فى قطر السكك الحديدية أو فى قوافل الجمال والبغال .

روى أن هذه الآية نزلت فى بعض أسفار النبى صلى الله عليه وسلم وقد انقطع عقد لعائشة ، فأقام النبى صلى الله عليه وسلم يلتمسه والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فلما نزلت وصافوا بالتيمم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبى بكر ، وفى رواية : يرحمك الله ياعائشة مانزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله تعالى فيه للمسلمين فرجا .

(إن الله كارف عفواً عفورا) العفو هنا التيسير والسهولة ، ومنه قوله تعالى «خُذِ الْمَفْوَ» وقوله صلى الله عليه وسلم «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق » أى أسقطتها تيسيرا عليكم ، ومن عفوه وتسهيله أن أسقط في حال المرض والسفر وجوب الوضوء والغسل .

وقد جاءت هذه الجملة مبينة لمنشأ الرخصة واليسرالذي فيها \_ وهو عفو الله تعالى، وفي ذلك إيماء إلى أن ماكان من الخطأ في صلاة السكاري كقولهم قل يأيها الكافرون أعبد ما تعبدون \_ مغفور لهم لا يؤاخذون عليه .

قال السيد حسن صديق خان في شرحه لـ [لموضة الندية]: قد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية: و إن كنتم مرضى أو على سفر الخ والحق أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى قوله (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء) فتكون الأعذار ثلاثة: السفر والمرض وعدم وجود الماء في الحضر، وهذا ظاهر على قول من يقول إن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لآخرها، وأما على قول من يقول إنه يكون قيدا للجميع إلا أن يمنع مانع فكذلك أيضا لأنه قد وجد المانع هنا من تقييد السفر

والمرض بعدم وجود الماء \_ وهو أن كل واحد منهما عذر مستقل فى غير هذا الباب كالصوم ، ويؤيد هذا أحاديث النيم التى وردت مطلقة وغير مقيدة بالحضر اه . ومنه تعلم أن رأيه كرأى الأستاذ الإمام من أن السفر وحده عذر كاف فى التيم وجد الماء أو لم يوجد .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبيلَ (٤٤) وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُ ، وَكَفَى بِاللهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا (٤٤) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا (٤٥) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلَمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَعْفُونَ الْكَلَمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَعْفُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَع عَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَيْنَا وَاسْمَع عَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَيْنَا وَاسْمَع عَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَيْنَا وَأَسْمَع وَانْظُرُ اللهُ إِلَّا لَيَّا لِكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَانْظُرُ اللهُ مِنْ فَلَا يُواسِمَع وَانْظُرُ اللهُ وَلَوْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَلَا يُونُمِنُونَ إِلاَّ قَلْيلاً (٤٤) وَأَقُومَ ، وَلَدَكِنْ لَعَهُمُ اللهُ مِنْ فَلْ يَوْمُنُونَ إِلاَّ قَلْيلاً (٤٤) شَرِح المفردات شرح المفردات

ألم ترأى ألم تنظر ، نصيبا حظا ، السبيل الطريق القويم ، وليا أى يتولى شؤونكم ، نصيرا معينا يدفع شرهم عنكم، من الذين هادوا هم اليهود ، غير مسمع ، يحتمل أن يكون المعنى غير مسمع مكروها ، وأن يكون غير مقبول منك ولا مجاب إلى ما تدعو إليه ، وراعنا إما بمعنى ارقبنا وانظرنا نكامك ، و إما بمعنى كلة عبرانية كانوا يتسابون بها وهى (راعينا) ولَيَّا بألسنتهم أى فتلا بها وتحريفا ، طعنا فى الدين قدحا فيه ، أقوم أعدل وأسد ، إلا قليلا أى إلا قليلا من الإيمان لا يعبأ به .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر الله سبحانه في سابق الآيات كثيرا من الأحكام الشرعية ووعد فاعلها بجزيل الثواب وأوعد تاركها بشديد العقاب انتقل هنا إلى ذكر حال بعض الأم الذين تركوا أحكام دينهم وحرفوا كتابهم واشتروا الضلالة بالهدى لينبه الذين خوطبوا بالأحكام المتقدمة إلى أن الله مهيمن عليهم كما هيمن على من قبلهم، فإذا هم قصروا أخذهم بالعقاب الذى رتبه على ترك أحكام دينه فى الدنيا والآخرة، والمؤمنون بالله حقا بعد أن سمعوا الوعد والوعيد المتقدمين لابد أن يأخذوا بهذه الأحكام على الوجه الموصل إلى إصلاح الأنفس وذلك هو الأثر المطلوب منها، ولن يكون ذلك إلا إذا أخذت بصورها ومعانيها لا بأخذها بصورها الظاهرة فحسب.

ولكن قد اكتفى بعض الأم من الدين ببعض رسومه الظاهرة فقط كبعض اليهود الذين كانوا يكتفون ببعض القرابين وأحكام الدين الظاهرة وهذا لا يكفى في اتباع الدين والقيام به على الوجه المصلح للنفوس كما أراده الله .

فأرشدنا سبحانه إلى أن عمل الرسوم الظاهرة فى الدين كالغسل والتيم لايغنى عنهم شيئا إذا لم يطهروا القلوب حتى ينالوا مرضاته ويكونوا أهلا لكرامته ولايكون حالهم كحال بعض من سبقهم من الأمم .

# الإيضاح

(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) أى ألم تنظر إلى هؤلاء الذين أعطوا طائفة من الكتاب الإلهى، كيف حرموا هدايته واستبدلوا بها ضدها، فهم يختارون الضلالة لأنفسهم ويريدون، أن تضلوا أيها المؤمنون طريق الحق القويم كما ضلوا هم، فهم دائبون على الكيد لكم ليردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

والتعبير بالشراء دون الاختيار للايماء إلى أنهم كانوا فرحين بما عملوا ظانين أن الخير كل الخير فيما صنعوا، والتعبير بالنصيب يدل على أنهم لم يحفظوا كتابهم كله إذ هم لم يستظهروه زمن التنزيل كما حفظ القرآن ولم يكتبوا منه نسخا متعددة فى العصر الأول كما فعلنا حتى إذا مافقد بعضها قام مقامه بعض آخر، بل كان عند اليهود نسخة

من التوراة هى التي كتبها موسى عليه السلام ففقدت، و يؤيد هذا قوله تعالى « فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُ كِرُوا به » .

والخلاصة — إنهم لم يأخذوا الكتاب كله بل تركوا كثيرا من أحكامه لم يعملوا بها وزادوا عليها ، والزيادة فيه كالنقص منه ، فالتوراة تنهاهم عن الكذب و إيذاء الناس وأكل الربا وكانوا يفعلون ذلك ، وزاد لهم علماؤهم ورؤساؤهم كثيرا من الأحكام والرسوم الدينية فتمسكوا بها وهى ليست من التوراة ولا مما يعرفونه عن موسى عليه السلام .

فالذي لم يعملوا به من التوراة قسمان : أحدها ما أضاعوه ونسوه ، وثانيهما ما حفظوا حكمه وتركوا العمل به وهو كثير أيضا .

(والله أعلم بأعدائكم) أى والله أعلم منكم بمن هم أعداؤكم فأنتم تظنون فى المنافقين أنهم منكم وماهم منكم فهم يكيدون لكم فى الحفاء ويفشونكم فى الجهر فيبرزون الخديعة فى معرض النصيحة ويظهرون لكم الولاء والرغبة والنصرة والله أعلم عافى قلوبهم من العداوة والبغضاء.

(وكنى بالله وليا وكنى بالله نصيرا) فهو الذي يرشدكم إلى مافيه خيركم وفلاحكم، وهو الذي ينصركم على أعدائكم بتوفيقكم لصالح العمل والهداية لأسباب النصر من الاجتماع والتعاون وسائر الوسائل التي تؤدي إلى القوة، فلا تطلبوا الولاية من غيره ولا النصرة من سواه، وعليكم باتباع السنن التي وضعها في هذه الحياة، ومنها عدم الاستعانة بالأعداء الذين لا يعماون إلا لمصالحهم الخاصة كاليهود وغيرهم.

(من الذين هادوا) هذا بيان المراد من الذين أوتوا الكتاب بأنهم يهود ونصارى ، وقوله (والله أعلم) وقوله (وكفي بالله) جملتان معترضتان بين البيان والمبين . ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) جاءت هذه الجملة لتبيين المراد من اشترائهم الضلالة بالهدى ، والتحريف يطلق على معنيين : أحدها تأويل القول محمله على غير معناه الذى وضع له ، كا يؤولون البشارات التى وردت في النبي صلى الله عليه وسلم

ويؤولون ما ورد في المسيح و يحملونه على شخص آخر ولا يزالون ينتظرونه إلى اليوم. وثانيهما أخذ كلة أو طائفة من الكلم من موضع من الكتاب ووضعها في موضع آخر ، وقد حصل هذا في كتب اليهود ، خلطوا ما يؤثر عن موسى بما كتب بعده بزمن طويل ، وكذلك ما وقع في كلام غيره من أنبيائهم ، واعترف بهذا بعض العلماء من أهل الكتاب ، وقد كانوا يقصدون بهذا التحريف الاصلاح في زعمهم ، وسبب هذا النوع من التحريف أنه وجدت عندهم قراطيس متفرقة من التوراة بعد فقد النسخة التي كتبها موسى عليه السلام وأرادوا أن يؤلفوا ينها فجاء فيها ذلك الخلط بالزيادة والتكرار ، كما أثبت ذلك بعض الباحثين من المسلمين كالشيخ رحمة الله الهندى في كتابه [ إظهار الحق ] وأورد له من الشواهد مالا يحصى .

(ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا) أى ويقول هؤلاء اليهود للنبى صلى الله عليه وسلم سمعنا قولك وعصينا أمرك ، وقد روى عن مجاهد أنهم قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم ، سمعنا قولك ولكن لا نطيعك ، وكذلك هم كانوا يقولون له (اسمع غير مسمع) يدعون عليه ، على معنى لا أسمعك الله ، في الموضع الذي يقول فيه المتأدبون للمخاطبين «لا سمعت أذى أو لا سمعت مكروها» .

وكذلك كانوا يقولون له راعنا ، وقد روى أن اليهود كانوا يتسابون بكلمة (راعينا) العبرانية فسمعوا بعض المؤمنين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من المراعاة فافترصوها وصاروا يلوون ألسنتهم بالكلمة ويصرفونها إلى المعنى الآخر .

( ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ) أي هم يلوون ألسنتهم فيجعلونها في الظاهر راعنا و بلي اللسان و إمالته ( راعينا ) قصدا منهم للسباب والشتم والسخرية ، أو جعله راعيا من رعاة الغنم أو من الرعونة ، ومن تحريف اللسان وليه خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتحيته بقولهم ( السام - الموت - عليكم ) يوهمون بفتل اللسان وجمجمته أنهم يقولون له (السلام عليكم) وقد ثبت هذا في صحيح الأحاديث ، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم عنهم ذلك كان يحييهم بقوله (وعليكم) أي كل أحد يموت .

(ولو أنهم فالوا سممنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم) أى ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك لعلمهم بصدقك ولوجود الأدلة والبينات المتظاهرة على ذلك ، وكذلك لو قالوا اسمع منا مانقول وانظرنا أى أمهلنا وانتظرنا ولا تعجل علينا حتى نتفهم عنك ما تقول ، لكان ذلك خيرا لهم وأصوب مما قالوه لما فيه من الأدب والفائدة وحسن العاقبة .

(ولكن لعنهم الله بكفرهم) أى ولكن خذلهم الله وأبعدهم عن الطاعة بسبب كفرهم، إذ قد مضت سنة الله في البشر بأن الكفر والعناد يمنع صاحبه من التفكر والتروّى والأدب في الخطاب و يجعله بعيدا من الخير والرحمة فلا يمت إليهما بسبب ولا يصل إليهما برحم ولا نسب.

(فلا يؤمنون إلا قليلا) أى هم لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يعتد به ، فهو لا يصلح عملا ولا يطهر نفسا ولا يرقى عقلا ، ولوكان إيمانهم بنبيهم وكتابهم إيمانا كاملا لهداهم إلى التصديق بمن جاء مصدقا لما معهم من الكتاب ، وبين لهم مانسوا منه وما حرفوا فيه ، كا جاءهم بمكارم الأخلاق والنظم الكاملة في الاجتماع والتشريع ، و بما إن اتبعوه كانوا على الهدى والرشاد وعلى الحق والسداد .

يَأَيُّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُُ مِنْ قَبْلُ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْت وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولِاً (٤٧)

# شرح المفردات

الكتاب التوراة ، الطمس إزالة الأثر بمحوه أو إخفائه كما تطمس آثار الدار وأعلام الطرق إما بنقل حجارتها، وإما أن تسفوها الرياح ، ومنه الطمس على الأموال في قوله «رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَا لِهِمْ» أَى أَرْلها وأهلكها، والطمس على الأعين في قوله

« وَلَوْ نَشَاهُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ » إما إزالة نورها و إما محو حدقتها ، والوجه تارة يراد به الوجه المعروف ، وتارة وجه النفس وهو ما تتوجه إليه من المقاصدكما قال تعالى « أَسْلَمْ وَجْهَهُ إلى الله » وقال « فَأَ قَمْ وَجْهَكُ لِلهُ يَنْ وَقَالَ « وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله » وقال « فَأَ قَمْ وَجْهَكُ لِلدِّينِ حَنِيفًا » والأدبار واحدها دبر وهو الخلف والقف ، والارتداد والفرار هو الرجوع إلى الوراء إما في الحسيات و إما في المعانى ، ومن الأول الارتداد والفرار في القتال ، ومن الثانى قوله « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَلُمُ في القتال ، ومن الثانى قوله « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَلُمُ اللهُ وجعلهم مَا لَلهُ وجعلهم قردة وخناز يركما أخرجه أبن جرير عن الحسن ،

### المعنى الجملي

بعد أن نعى على أهل الكتاب فى الآية السالفة اشتراءهم الضلالة بالهدى بتحريفهم بعض الكتاب و إضاعة بعضه الآخر \_ ألزمهم هنا بالعمل بما عرفوا وحفظوا بأن يؤمنوا بالقرآن ، ذلك أن إيمانهم بالتوراة يستدعى الإيمان بما يصدّقها ، وحذرهم من مخالفة ذلك وتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور .

# الايضاح

(يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم) أى آمنوا بالكتاب الذي جاء مصدقا لما معكم من تقرير التوحيد والابتعاد عن الشرك، وما يقوسى ذلك الإيمان من ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وتلك هي أصول الدين وأركانه والمقصد الأسمى من إرسال جميع الرسل، ولا خلاف بينهم في ذلك و إنما الخلاف في التفاصيل وطرق حمل الناس عليها وهدايتهم بها وترقيتهم في معارج الفلاح على حسب السنن التي وضعها الله في ارتقاء البشر، بتعاقب الأجيال واختلاف الأزمان،

انظر إلى الحكومات المختلفة المتعاقبة تجد أن رائدها العدل ، ولكن الوسائل الموصلة إليه تختلف باختلاف الأمم والبيئة والزمان والمكان ، فتغيير الحاكم الجديد لبعض ماكان عليه مَن قبله ليس ببدع ولا مستنكر إذا كان مقصده إقامة ميزان العدل فيا بين الناس ، وحينئذ يسمى مصدقا لما قبله لا مكذبا ولا مخالفا .

والقرآن قرر نبوة داود وسليان وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فيها جاءوا به ، وو بخ المدعين اتباعهم على إضاعتهم بعض ما جاءوا به وتحريف بعضه الآخر ، وعلى عدم الاهتداء والعمل بما هو محفوظ عندهم ، حتى إن أكثرهم هدموا الأسس التى جاءت بها الأنبياء ومن أعظمها التوحيد فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً .

(من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) أى آمنوا قبل أن يجل أبكم العقاب من طمس الوجوه والرد على الأدبار أى من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التى توجهتم إليها من كيد الإسلام ونردها خاسرة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصره عليكم ، وقد كان لهم عند نزول الآية شىء من المكانة والقوة والعلم والمعرفة .

وجعل بعضهم الرد على الأدبار حسياً فقال نردهم على أدبارهم بالجلاء إلى فلسطين والشام وهي بلادهم التي جاءوا منها .

وخلاصة المعنى — آمنوا قبل أن نعمى عليكم السبيل بما نبصر المؤمنين بشؤونكم ونغريهم بكم فتردوا على أدباركم بأن يكون سعيكم إلى غير الخير لكم .

(أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت) أى آمنوا قبل أن تقعوا فى الخيبة والخذلان وذهاب العزة باستيلاء المؤمنين عليكم و إجلائكم من دياركم كما حدث لطائفة منكم، أو بالهلاك كما وقع بقتل طائفة أخرى وهلاكها.

(وكان أمر الله مفعولا) المراد من الأمر الأمرالتكوينى المعبر عنه بقوله عزمن قائل « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » أى إنما أمره بإيقاع شىء ما نافذ لا محالة ، ومن هذا ما أوعدتم به ، قال ابن عباس يريد لاراد لحكمه ولا ناقض

لأمره فلا يتعذرعليه شيء ير يد أن يفعله كما تقول في الشيء الذي لاشك في حصوله : هذا الأمر مفعول و إن لم يفعل بعد .

والخلاصة — أنه يقول لهم أنتم تعلمون أن وعيد الله للاً مم السالفة قد وقع ولا محالة فاحترسوا وكونوا على حذر من وعيده لكم .

إِنَّ اللهَ لاَيغَفْرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءِ ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءِ ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْ تَرَى إِنْهَا عَظِيماً (٤٨) أَلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنْفُسَمُهُمْ بَهُ بَشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْ تَرَى إِنْهَا عَظِيماً (٤٨) أَلُمَ تَرَ إِلَى اللهُ يُزْكَى مَنْ يَشَاءِ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتَبِيلًا (٤٩) أَنْظُر ۚ كَيْفَ يَهْتَرُونَ عَلَى اللهِ اللهُ يُزْكَى مَنْ يَشَاءِ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتَبِيلًا (٤٩) أَنْظُر ۚ كَيْفَ يَهِ إِنْهُ مَهُمِينًا (٠٠) عَلَى اللهِ الْمَكَذَبِ وَكَنَى بِهِ إِنْهَا مُهِينًا (٠٠)

### شرح المفردات

يقال افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه ، وأصله من الفرى بمعنى القطع، وتركية النفس مدحها قال تعالى « فَلَا تُركُوا أَنْفُسَكُمُ \* هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَقَى » والظلم النقص ، والفتيل ما يكون في شق نواة التمر مثل الخيط، و به يضرب المثل في الشي الحقير كما يضرب بمثقال الذرة ، قال الراغب : الإثم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب أى عن الخيرات التي يثاب المرء عليها ، وقد يطلق الإثم على ما كان ضاراً .

# المعنى الجملي

بعد أن هدد سبحانه اليهود على الكفر وتوعدهم عليه بأشد الوعيد كطمس الوجوه والرد على الأدبار، ثم بين أن ذلك الوعيد واقع لامحالة بقوله: وكان أمر الله مفعولا. ذكر أن هذا الوعيد وشديد التهديد إنما هو لجريمة الكفر، فأما سائر الذنوب سواه فالله قد يغفرها و يتجاوز عن زلاتها.

أخرج ابن المنذر عن أبى مجلز قال: لما نزل قوله تعالى « قُلْ ياً عِبَادِىَ اللَّهِ بِنَ اللهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ بَجْمِيعاً إِنَّهُ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسُهُمْ لاَتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ بَجْمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْفَهُورُ الرَّحِيمُ » قام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاها على الناس ، فقام إليه وقال والشرك بالله ، فسكت ، ثم قام إليه فقال يارسول الله والشرك عليه تعالى فسكت مرتين أو ثلاثا فنزلت هذه الآية .

#### الإيضاح

- ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الشرك بالله ضربان :
- ١) شرك في الألوهية ، وهو الشعور بسلطة وراء الأسباب والسنن الكونية لغير الله تعالى .
- ٣) شرك فى الربوبية، وهوالأخذ بشىء من أحكام الدين بالتحليل والتحريم عن بعض البشر دون الوحى ، وهذا ما أشار إليه الكتاب الكريم بقوله « النّخذُوا أَحْبارَهُمُ ور مُهْبانَهُمْ أَر باباً من دُون الله والمسيح بن مَر مَر مَ » وقد فسر النه عليه وسلم اتخاذهم أرباباً بطاعتهم واتباعهم فى أحكام الحلال والحرام . وقد سرى الشرك فى الألوهية والربوبية إلى بعض المسلمين منذ قرون كثيرة .

وفى الآية إيماء إلى تسمية أهل الكتاب بالمشركين ، وكأنه يقول لهم : لا يغرنكم انتهاؤكم إلى الكتب والأنبياء ، وقد هدمتم أساس الدين بالشرك الذي لا يغفره الله بحال .

والحكمة في عدم مغفرة الشرك أن الدين إنما شرع لتزكية النفوس وتطهير الأرواح وترقية العقول ، والشرك ينافى كل هذا ، لأنه منتهى ما تهبط إليه العقول ، ومنه تتولد سائر الرذائل التي تفسد الأفراد والجماعات ، فبه يرفعون من دونهم أو من هم مثلهم إلى مرتبة التقديس والخضوع لهم باعتبار أن السلطة العليا بأيديهم ، وأن إرضاءهم وطاعتهم هو إرضاء لله وطاعة له .

وبالتوحيد يعتق المرء من رق العبودية لأحد من البشر أو لشيء من الأشياء الساوية أو الأرضية ، ويكون حراكريما لايخضع إلا لمن خضعت لسننه الكائنات عامة أقامه من ربط الأسباب بالمسببات .

والخلاصة — أن أرواح الموحدين تكون راقية لا تهبط بها الذنوب إلى لحضيض الذى تهوى إليه أرواح المشركين ، إذ مهما عمل المشرك من الطيبات ، فإن روحه تبقى مظلمة بالعبودية والخضوع لغير الله ، ومهما أذنب الموحدون ، فإن ذنو بهم لا تحيط بأرواحهم ، إذ خيرهم يغلب شرهم ، ولا يبعد بهم الأمد وهم فى غفلة عن ربهم كما قال تعالى « إِذَا مَسَّهُمْ طَا ئِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإِذَا عَمَّ مُبْصِرُونَ » فهم يسرعون إلى التو بة ويتبعون السيئة بالحسنة حتى يذهب أثرها من النفس ، وذلك هو غفرانها .

(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) أى ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء من عباده الذين أذنبوا، ومشيئة الله تعالى تكون وفق حكمته، وعلى مقتضى سنته فى خليقته وقد جرت سنته بألا يغفر الذنوب التى لا يتوب صاحبها، ولا يتبعها بالحسنات التى تزيل آثارها من نفس أصحابها.

وقصارى ذلك — أن الشرك لإفساده للنفوس يترتب عليه العقاب حتما فى الدنيا والآخرة ، وما عداه لا يصل إلى درجته فى إفساد النفوس ، فمغفرته ممكنة تتعلق بها المشيئة الإلهية ، فمنه ما يكون تأثيره السيء فى النفوس قويا ، ومنه ما يكون ضعيفا يغفر بالتأثير بصالح العمل .

( ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ) أى ومن يجعل لغير الله شركة مع الله قيوم السموات والأرض \_ سواء أكانت الشركة بالإيجاد أو بالتحليل والتحريم \_ فقد اخترع ذنبا عظيم الضرر ، تستصغر فى جنب عظمته جميع الذنوب والآثام ، فهو جدير بألا يغفر ، وما دونه قد يمحى بالغفران .

( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزَكُونَ ) أَى انظر واعجب من الذين يدَّعُونَ أَنهُم أَزَكَيَاء

بررة عند الله ، مع ما هم عليه من الكفر وعظيم الذنب ، زعما منهم أن الله يكفر لهم. ذنو بهم التي غماوها ، والله لا يغفر لكافر شيئا من كفره ومعاصيه .

وتركية النفس تارة تكون بالعمل الذي يجعلها زاكية طاهرة كثيرة الخير والبركة بتنمية فضائلها وكالاتها ، ولا يكون ذلك إلا بابتعادها عن الشرور والآثام التي تعوقها عن الخير ، وهذه التركية محمودة وهي التي عناها الله سبحانه بقوله : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكاها » .

وتارة تكون بالقول بادعاء الكمال والزكاة ، وقد اتفق العقلاء على استهجان تزكية المرء نفسه بالقول ولوحقا ، ومصدر هذه التزكية الجهل والغرور ، ومن آثاره السيئة الاستكبار عن قبول الحق ، والانتفاع بالنصح .

روى ابن جرير عن الحسن أن الآية نزلت فى اليهود والنصارى حيث قالوا « نَحَنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ » وقالوا « لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أُو نَصَارَى » وقالت اليهود « لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً » وروى عن السدى أنه قال : نزلت فى اليهود حيث قالوا : إنا نعلم أبناءنا التوراة صغارا فلا تكون لهم ذنوب ، وذنو بنا مثل ذنوب أبنائنا ، ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل .

وقد رد الله عليهم دعواهم الزكاة والطهارة فقال :

( بل الله يزكى من يشاء ) أى لاعبرة ببزكيتكم أنفسكم بأن تقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه ، و بأنكم لا تعذبون فى النار ، لأنكم شعب الله المختار ، و تتفاخروا بنسبكم و بدينكم ، بل الله يزكى من يشاء من عباده ، من أى شعب كان ، ومن أى قبيلة كانت ، فيهديهم إلى صحيح العقائد ، وفاضل الآداب ، وصالح الأعمال .

( ولا يظلمون فتيلا ) أى ولا ينقص الله هؤلاء الذين يزكون أنفسهم شيئا من الجزاء على أعمالهم ،

غذلانهم فى الدنيا بالعبودية لنيرهم ، وفى الآخرة بالعذاب والحرمان من النعيم والثواب ، ماكان بظلم من الله عز اسمه ، بلكان بنقصان درجات أعمالهم ، وعجزها

عن الصعود بأرواحهم إلى مستوى الرفعة والكرامة ، لتزكيتهم إياها بالقول الباطل دون الفعل ، فلم تصل بهم نفوسهم إلى مراتب الفوز والفلاح .

وفى الآية موضعان من العبرة :

- 1) أن الله يجزى عامل الخير بعمله ولو مشركا ، لأن لعمله أثرا في نفسه يكون مناط الجزاء ، فيخفف عذابه عن عذاب غيره كما ورد في الأحاديث ، أن بعض للمشركين يخفف عنهم العذاب بعمل لهم ، فحاتم الطائي بكرمه ، وأبو طالب بكفالته النبي صلى الله عليه وسلم ونصره إياه ، وأبو لهب لعتقه جاريته ثو بة حين بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم .
- ان يحذر المسلمون الغرور بدينهم كاكان أهل الكتاب في عصر التنزيل وما قبله ، وأن يبتعدوا عن تركية أنفسهم بالقول ، واحتقار من عداهم من المشركين، وأن يعلموا أن الله لا يحابى في نظم الخليقة أحدا لا مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا ، ولا ترى أن خاتم النبيين قد شج رأسه ، وكسرت سنه ، وردي في حفرة من حراء تقصير عسكره فيا يجب من اتباع أمر القائد وعدم مخالفته ، وأن يهتدوا بكتاب الله و بسنته في الأمم ، وأن يتركوا وساوس الدجالين الذين يصرفونهم عن الاهتداء بهدى كتابهم ، و يشغلونهم عالم ينزل الله به عليهم سلطانا ، فإنه ما زال ملكهم وما ذهب عزهم إلا بتركهم لهدى دينهم ، واتباعهم لأولئك الدحالين والمشعوذين .
- ثم أكد التعجيب من حالهم الذي فهم من الآية السابقة فقال:
  ( انظر كيف يفترون على الله الكذب ) أي انظر كيف يكذبون على الله بتزكية أنفسهم وزعهم أن الله يعاملهم معاملة خاصة بهم ، لا كما يعامل سأتر عباده . ( وكني به إنما مبينا ) أي إن تزكية النفس والغرور بالدين والجنس مما يبطى عن نافع العمل الذي يثاب عليه الناس ، وكني بهذا إنما ظاهرا ، لأنه لا أثر له من حق ، ولا سمة عليه من صواب ، فالله لا يعامل شعبا معاملة خاصة تغاير سننه التي وضعيا في الخليقة وما مصدر هذه الدعوى إلا الغرور والجهل ، وكني بذلك شرا مستطيرا .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَو لَا الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (٢٥) شَيلًا (١٥) أُولَئِكَ اللّذِينَ لَمَنَهُمُ الله مُ وَمَنْ يَلْمَنِ الله فَلَنْ تَجِدَ لَه نَصِيرًا (٢٥) أَمْ لَكُونَ الله فَلَنْ تَجِدَ لَه نَصِيرًا (٢٥) أَمْ يَحْسُدُونَ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِنَ اللّلُكَ فَإِذًا لاَ يُوثُنُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (٣٥) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحَالَ مَنْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ وَالْحَابَ مَنْ اللّه مِنْ قَصْلِهِ ، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَابَ وَالْحَابَ مَنْ اللّه مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ وَالْحَابَ مَنْ الله مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالِمَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ قَمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ قَمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الله مُنْ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

# شرح المفردات

الجبت أصله الجبس وهو الردىء الذى لا خير فيه ، ويراد به هنا الأوهام والخرافات والدجل ، والطاغوت ما تكون عبادته والإيمان به سببا للطغيان والخروج من الحق من مخلوق يعبد ، ورئيس يقلد ، وهوى يتبع ، وروى عن عر ومجاهد أنه الشيطان ، والنقير النقرة التي في ظهر النواة ، ومنها تنبت النخلة يضرب بها المثل في الشيء الحقير التافه ، كما يضرب المثل بالقطمير وهو القشرة الرقيقة التي على النواة بينها و بين التمرة ، والحسد تمنى زوال النعمة عن صاحبها المستحق لها ، والناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه ، والفضل النبوة والكرامة في الدين والدنيا ، والمكتاب العلم بظاهر الشريعة ، والحكمة العلم بالأسرار المودعة فيها ، والملك العظيم ماكان لأنبياء بني إسرائيل كداود وسلمان عليهما السلام ، وصد عن الشيء أعرض ماكان لأنبياء بني إسرائيل كداود وسلمان عليهما السلام ، وصد عن الشيء أعرض عنه ، ونار مسعرة موقدة ، و بقال أوقدت النار وأسعرتها .

### المعنى الجملي

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حز بوا الأحزاب من قريش وغطفان و بنى قريظة ، هم حُيَّ بن أخطب ، وسلام بن أبى الحقيق ، وأبو عارة ، وهمو دة بن قيس ، و باقيهم من بنى التضير ، فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار اليهود وأهل العلم بالكتب الأولى ، فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه ، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه ، فأنزل الله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب — إلى قوله ملكا عظيا ) قاله السيوطى فى لباب النقول .

وقد تكون هـذه الآيات نزلت بعد غزوة الأحزاب أو فى أثنائها ، إذ نقض. اليهود عهد النبى صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع المشركين على استئصال شأفة المسلمين. حتى لايظهروا عليهم ، ومن ثم فضاوهم على المؤمنين ، كما أن هذا التفضيل ربماكان. عند النداء بالنفير للحرب .

# الإيضاح

( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ؟ ) الله على ألم تنظر إلى حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كيف حرموا هدايته وهداية العقل والفطرة ، وآمنوا بالدجل والخرافات ، وصدقوا بالأصنام والأوثان ، ونصروا أهلها من المشركين على المؤمنين المصدقين بنبوة أنبيائهم والمعترفين بحقية كتبهم؟ ( ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) أى ويقولون إن المشركين أرشد طريقة في الدين من المؤمنين الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم . قال ابن جرير : إن الله وصف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود بتعظيمهم غير الله بالعبادة ، والإذعان له بالطاعة في الكفر بالله ورسوله ومعصيتهما ، وأنهم قالوا إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان به ، وأن دين أهل التكذيب لله ورسوله أعدل وأصوب من دين أهل التصديق لله ورسوله اه .

وروى عن عكرمة أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم أن يغزوه ، وقال إنا ممكم نقاتله ، فقالوا إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب ، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم ، فإن أردت أن تخرج معنا فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما فقعل ، ثم قالوا نحن أهدى أم محمد ؟ فنحن ننحر الكوماء (الناقة الضخمة السنام) ونسقى اللبن على الماء ونصل الرحم ونقرى الضيف ، ونطوف بهذا البيت ، ومحمد قطع رحمه وخرج من بلده ، فقال بل أنتم خير وأهدى .

( أُولئك الذين لعنهم الله ) أى أُولئك الذين اقتضت سنن الله فى خلقه أن يكونوا بعيدين عن رحمته مطرودين من فضله وجوده .

( ومن يلمن الله فلن تجد له نصيرا ) أى ومن يبعده الله من رحمته فلن ينصره أحد من دونه ، إذ لاسبيل لأحد إلى تغيير سننه تعالى فى خليقته ، وهو قد جعل الخذلان نصيب من يؤمنون بالجبت والطاغوت ، إذ هم قد تجاوزوا سنن الفطرة واتبعوا الخرافات والأوهام ، لأنه إنما ينصر المؤمنين باجتنابهم ذلك « وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ » .

ثم انتقل من تو بيخهم على الإيمان بالجبت والطاغوت ، وتفضيلهم المشركين على المؤمنين ، إلى تو بيخهم على البخل والأثرة ، وطمعهم فى أن يعود إليهم الملك فى آخر الزمان وأنه سيخرج منهم من يجدد ملكهم ودولتهم و يدعو إلى دينهم فقال : (أم لهم نصيب من الملك) أى إنهم لاحظ لهم من الملك إذ هم فقدوه بظلمهم وطغيانهم ، وإيمانهم بالجبت والطاغوت .

( فإذا لا يؤتون الناس نقيراً ) أى إنه لو كان لهم نصيب من الملك لاتبعوا طريق البخل والأثرة وحصروا منافعه فى أنفسهم فلا يعطون الناس منه نقيرا .

والحلاصة - أن اليهود دوو أثرة وشح يشق عليهم أن ينتفع منهم غير اليهودى فإذا صار لهم ملك حرصوا على منع الناس أدنى النفع وأحقره ، ومن كانت هذه حاله

حرص أشد الحرص على ألاً يظهر نبى من العرب يكون لأصحابه ملك يخضع لهم فيه بنو إسرائيل ، ولا تزال هذه حالهم إلى اليوم ، فإن تم لهم ما يسعون إليه من إعادة ملكهم إلى بيت المقدس وما حوله فإنهم يطردون المسلمين والنصارى من تلك الأرض المقدسة ولا يعطونهم منها نقيرا .

ولكن هل يعود الملك كما يريدون ؟ ليس في الآية ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه ، و إنمـا الذى فيها بيان طباعهم فيه لو حصل .

ثمم انتقل من تو بيخهم بالبخل إلى تو بيخهم بالحسد فقال: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) أى إن هؤلاء يريدون أن يضيق فضل الله بعباده ، ولا يحبون أن يكون لأمة فضل أكثر مما لهم أو مثله لما استحوذ عليهم من الغرور بنسبهم وتقاليدهم مع سوء حالهم .

وهم قد رأوا أن محمداً صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى النبوة جعله الله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أعوانا وأنصارا من أجل هذا حسدوه حسدا عظيما .

و بعد أن ذكر أن كثرة نعمه عليه صارت سببا لحسد هؤلاء اليهود بين ما مدفع ذلك الحسد فقال :

( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيا ) أى إن يحسدوا محمدا على ما أوتى فقد أخطئوا إذ ليس هذا ببدع منا لأنا قد آتينا مثل هذا من قبل لآل إبراهيم والعرب منهم فإنهم من ذرية ولده إسماعيل ، فلم لم تعجبوا مما آتى آل إبراهيم وتعجبون مما آتى محمدا صلى الله عليه وسلم ؟ ولم لا يكون مستبعدا فى حق هؤلاء ومستبعدا فى حق محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وفى الآية رمن إلى أنه سيكون للمسلمين ملك عظيم يتبع النبوة والحكمة ، وقد ظهرت تباشيره عند نزول الآيات بالمدينة فقد قويت شوكتهم وأخذ أمرهم يعظم رويدا رويدا .

والخلاصة — أن اليهود إما معرورون محدوعون يظنون أن فضل الله لا يعدوهم ورحمته تضيق بغيرهم ، وإما حاسبون أن ملك الكون في أيديهم فهم لا يعطون

أحدا منه ولو حقيرا كالنقير، و إما حاسدون للعرب على ما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة والملك الذى ظهرت مبادئه ومقدماته ·

( فمنهم من آ من به ومنهم من صدّ عنه ) قوله به أى بمن تقدم من الأنبياء كابراهيم وآله ، أى إن أولئك الأنبياء مع ما اختصوا به من النبوة والملك لم تؤمن أمهم جيعا بهم بل منهم من آمن بهم ومنهم من بقى على كفره ، فلا تعجب أيها الرسول مما عليه قومك ، فإن هذه حال جميع الأمم مع أنبيائهم .

وفى هذا تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم ليكون أشد صبرا على مايناله من قبِكهم من الأذى والجحود والإنكار « فَلَعَلَكَ بَاخِع مُ نَفْسَكَ عَلَى آ ثَارِهِم ْ إِنْ كَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحُدِيثِ أَسَفًا » .

( وكفى بجهنم سعيرا ) أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا فكهاهم ما أعد لهم من سعير جهنم فى العقبى ، لأنهم آثروا اتباع الباطل والعمل بما يزينه لهم على اتباع الحق، ولا يزال ذلك دأبهم حتى يرديهم فى دار الشقاء والنكال وهى جهنم و بئس القرار .

### تفسير المفردات

نصليهم نشويهم بالنار، يقال شاة مصلية، أىمشوية ونضجت احترقت وتهرأت وتلاشت من قولهم نضج الثمر واللحم نضجا إذا أدرك، ليذوقوا العذاب أى ليدوم لهم

ذوقه ولا ينقطع كما تقول للعزيز: أعزك الله أى أدام لك العز وزادك فيه ، العزيز القادر الغالب على أمره ، والحسكم هو المدبر للأشياء وفق الحسكة والصواب ، ومطهرة أى من العيوب والأدناس الحسية والمعنوية ، وقوله ظلا ظليلا كقولهم ليل أليل وصف المبالغة والتأكيد في المعنى أى ظل وارف لا يصيب صاحبه حر ولاسموم ودائم لا تنسخه الشمس ، وقد يعبر بالظل عن العزة والمتعة والرفاهية فيقال «السلطان ظل الله في أرضه » ولما كانت بلاد العرب غاية في الحرارة كان الظل عندهم أعظم أسباب الراحة ، وكان ذلك عندهم رمزا للنعيم المقيم ، والآيات الأدلة التي ترشد إلى أن هذا الدين حق ، ومن أجلها القرآن لأنه أول الدلائل وأظهر الآيات وأوضحها ، والكفر بها يعم إنكارها والغفلة عن النظر فيها و إلقاء الشبهات والشكوك مع العلم والكفر بها يعم إنكارها والغلة عن النظر فيها و إلقاء الشبهات والشكوك مع العلم بصحتها عنادا وحسداً ، والخلود الدوام وقد أكده بقوله أبدا ، ومطهرة أي بريئات من المعايب الجسمانية والطباع الردية .

### المعنى الجتملي

بعد أن ذكر عز اسمه في الآية السالفة أن بمن دعوا إلى التصديق بالأنبياء فريقا نأى وأعرض عن اتباع الحق ، ثم توعد من أعرض بسعير جهنم .

فصل هنا الوعيد بذكر أحوال الفريقين وما يلاقيه كل مهم من الجزاء يوم القيامة فقال :

# الإيضاح

( إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ) أى إن الله تعالى قد أعد لمن جحد بآياته التي أنزلها على أنبيائه نارا مسعرة تشويهم وتحرق أجسامهم حتى تفقدها الحس والإدراك .

( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) أى كلما فقدت التماسك الحيوى و بعدت عن الحس والحياة بدلها جلودا أخرى حية تشعر بالألم وتحس بالعذاب .

قال الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا عليه سحائب الرحمة في كتابه [ الإسلام والطب الحديث] والحكمة في تبديل جلود الكفار، أن أعصاب الألم هي في الطبقة الجلدية ، وأما الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية فالإحساس فيها ضعيف ، ولذلك يعلم الطبيب أن الحرق البسيط الذي لا يتجاوز الجلد يحدث ألما شديدا ، يخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز الجلد إلى الأنسجة ، لأنه مع شدته وخطره لا يحدث ألما كثيرا ، فالله يقول لنا إن النار كما أكلت الجلد الذي فيه الأعصاب تجدده كي يستمر الألم بلا انقطاع ، ويذوقوا العذاب الأليم ، وهنا تظهر حكمة الله قبل أن يعرفها الإنسان ، وكان الله عزيزا حكيا ا ه .

(ليذوقوا العذاب) ليدوم لهم ذوق العذاب، لأن الإحساس يصل إلى النفس بواسطة الحياة في الجلد، وفي هـذا إزالة لوهم ربما يعرض لبعض الناس قياسا على ما يعهدون في أنفسهم في الدنيا من أن الذي يتعود الألم يقل شعوره به ويصير عاديا عده، كما يشاهد في كثير من الآلام والأمراض التي يطول أمدها، وفي قوله ليذوقوا إيماء إلى أن إحساسهم بذلك العذاب يكون كاحساس الذائق المذوق لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق.

( إن الله كان عزيزا حكيما ) أى إنه تعالى عزيز قادر لا يمتنع عليه شى مما توعد به أو وعد ، حكيم يعاقب من يعاقبه وفق الحكمة ، ومن حكمته أن ربط الأسباب بالمسبباب فلا يستطيع أحد أن يغلبه على أمره فيبطل اطرادها ، فهو كما جعل الكفر والمعاصى سببا للعذاب كما تقدم فى الآية ، جعل الإيمان والعمل الصالح سببا للنعيم وذلك ما يينه تعالى بقوله :

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتما الأنهار خالدين فيها أبدا ) أى إن الذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله سيدخلون جنات يتمتعون بنعيمها العظيم كفاء ما أخبتوا إلى ربهم وقدموا من عمل صالح لأن الإيمان وحده

لا يكفى لتزكية النفس و إعدادها لهذا الجزاء ، بل لا بد معه من عمل صالح يشعر به المرء بالقرب من ربه والشعور بهيبته وجلال سلطانه .

( لهم فيها أزواج مطهرة ) أى لهم أزواج مبرآت من العيوب الجسمانية والعيوب الخلقية ، فليس فيهن ما يوحشهم منهن ولا ما يكدر صفوهم ، و بذا تكمل سعادتهم ، و يتم سرورهم فى تلك الحياة التى لا نعرف كنهها ، و إنما نفه مها على طريق التمثيل و يتم سرادهم فى الشاهد .

( وندخلهم ظلا ظليلا ) أى ونجعلهم فى مكان لاحر فيه ولا قر ، وفى ذلك إيماء إلى تمام النعمة والتمتع برغد العيش وكمال الرفاهية .

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُ أَنْ نُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ عَبْنَ اللهَ كَانَ اللهَ يَعِظُكُمُ بِهِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ يَعِظُكُمُ بِهِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرًا (٥٨) يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ الْأَمْرِ مِنْكُمُ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ ثُومُ مِنْكُ بَاللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ ثُومُ مِنْكُ بَاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٥٩) شرح المفردات شرح المفردات

الأمانة الشيء الذي يحفظ ليؤدى إلى صاحبه ، ويسمى من يحفظها ويؤديها حفيظا وأمينا ووفيا ، ومن لا يحفظها ولا يؤديها خائنا ، والعدل إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطرق إليه ، والتأويل بيان المآل والعاقبة .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر الله تعالى فى الآية السابقة الأجر العظيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات وكان من أجل تلك الأعمال أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس ــ لا جرم أمر بهما فى هذه الآية .

روى عن ابن عباس قال: «لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان ابن طلحة ، فلما أتاه قال أربى المفتاح (مفتاح الكعبة) فلما بسط يده إليه قام العباس فقال يارسول الله بأبى أنت وأمى اجمعه لى مع السقاية ، فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات المفتاح ياعثمان ، فقال هاك أمانة الله ، فقام ففتح الكعبة ثم خرج فطاف بالبيت ثم نزل عليه حبريل برد المفتاح فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) حتى فرغ من الآية».

### الإيضاح

- ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) الأمانة على أنواع :
- (۱) أمانة العبد مع ربه ، وهى ماعهد إليه حفظه من الأئتمار بما أسره به والانتهاء عما نهاه عنه ، واستعال مشاعره وجوارحه فيا ينفعه ويقربه من ربه ، وقد ورد فى الأثر: إن المعاصى كلها خيانة لله عز وجل .
- (٢) أمانة العبد مع الناس ، ومن ذلك رد الودائع إلى أربابها وعدم الغش وحفظ السر ونحو ذلك مما يجب للأهل والأقر بين وعامة الناس والحكام .

و يدخل فى ذلك عدل الأمراء مع الرعية وعدل العلماء مع العوام بأن يرشدوهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم من أمور التربية الحسنة وكسب الحلال ، ومن المواعظ والأحكام التى تقوى إيمانهم وتنقذهم من الشرور والآثام برغبهم فى الخير والإحسان ، وعدل الرجل مع زوجه بألا يفشى أحد الزوجين سرا للآخر ولا سيا السر الذى يختص بهما ولا يطلع عليه عادة سواها .

(٣) أمانة الإنسان مع نفسه ، بألا يختار لنفسه إلا ماهو الأصلح والأنفع له في الدين والدنيا ، وألا يقدم على عمل يضره في آخرته أو دنياه ، ويتوقى أسباب الأمراض والأو بئة بقدر معرفته وما يعرف من الأطباء ، وذلك يحتاج إلى معرفة علم الصحة ولا سما في أوقات انتشار الأمراض والأو بئة .

- (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) أمر الله بالعدل في آيات كثيرة منها هـذه الآية ، ومنها « اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلَّتَقُوى » وقوله « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ» والحكم بين الناس له طرق: منها الولاية العامة والقضاء وتحكيم المتخاصمين لشخص في قضية خاصة. والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور :
- (١) فهم الدعوى من المدعى والجواب من المدعى عليه ليعرف موضوع التنازع والتخاصم بأدلته من الخصمين .
  - (٢) خلو الحاكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين .
- (٣) معرفة الحاكم الحكم الذى شرعه الله ليفصل بين الناس على مثاله من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة وقد ورد الأمر بالعدل فى كثير من الآيات والأحاديث كقوله تعالى « إِنَّ الله يَأْمُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ » وقوله « فَأَصْلِحُوا بِيْنَهُما بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ » وقوله « فَأَصْلِحُوا بِيْنَهُما بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ » وقوله « فَأَصْلِحُوا بِيْنَهُما بِالْعَدُلِ وَأَقْسِطِينَ » .
  - (٤) تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام .

وقد أمر المسلمون بالعدل فى الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق، قال تعالى « وَإِذَا تُقلْتُمْ ۚ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى » .

- ( إن الله نعا يعظكم به ) أى نعم الثي ً الذى يعظكم به : أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس ، إذ لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم في الدارين .
- ( إن الله كان سميعا بصيرا ) أى عليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم بالمسموعات والمبصرات ، فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكم ، و إن أديتم الأمانة فهو بصير بذلك .

وفى هذا وعد عظيم للمطيع ، ووعيد شديد للعاصى ، و إلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وفيه أيضا إيماء إلى الاهتمام بحكم القضاة والولاة لأنه قد فوض إليهم النظر فى مصالح العباد .

و بعد أن أمر سبحانه برد الأمانات إلى أهلها ، وبالحكم بين الناس بالعدل مخاطبا بذلك جمهور الأمة ، أمر بطاعة الله والرسول وطاعة أولى الأمر إذ لا تقوم المصالح العامة إلا بذلك ، فقال :

( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأس منكم ) أى أطيعوا الله واعملوا بكتابه وأطيعوا الرسول لأنه يبين للناس مانزل إليهم ، فقد جرت سنة الله بأن يبلغ عنه شرعه رسل منهم تكفل بعصمتهم وأوجب علينا طاعتهم .

وأطيعوا أولى الأمر وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة ، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء وألا يخالفوا أمر الله ولاسنة رسوله التى عرفت بالتواتر ، وأن يكونوا مختارين فى بحثهم فى الأمر واتفاقهم عليه .

وأما العبادات وماكان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل. والعقد ، بل إنما يؤخذ عن الله ورسوله فحسب ، وليس لأحد رأى فيه إلا ما يكون. في فهمه .

فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع وكانوا مختارين في ذلك غير مكرهين بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة كما فعل عمر حين استشار أهل الرأى من الصحابة في الديوان الذي أنشأه وفي غيره من المصالح التي أحدثها برأى أولى الأمر من الصحابة ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه أحد من علمائهم في ذلك .

(فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) أى فإذا لم يوجد نص على الحكم فى الكتاب ولافى السنة ينظر أولو الأمر فيه لأنهم هم الذين يوثق بهم فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليه ، وإن اختلفوا وتنازعوا وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة وما فيهما من القواعد العامة ، فما كان موافقا لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به ، وما كان مخالفا لهما علم أنه غير صالح ووجب تركه ،

وبذا يزول التنازع وتجتمع الكلمة ، وهذا الرد واستنباط الفصل في الخلاف من. القواعد هو الذي يعتد به .

ومما تقدم تعلم أن الآية مبينة لأصول الدين في الحكومة الإسلامية ، وهي :

- (١) الأصل الأول القرآن الكريم، والعمل به هو طاعة الله تعالى.
- (٢) الأصل الثانى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والعمل به طاعة الرسول. صلى الله عليه وسلم .
- (٣) الأصل الثالث إجماع أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء والرؤساء فى الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع والزراع ، ورؤساء العال والأحزاب ومديرى الصحف ورؤساء تحريرها \_ وطاعتهم حينئذ هى. طاعة أولى الأمر .
- (٤) الأصل الرابع عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة في الكتاب والسنة ، وذلك قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .

فهذه الأربعة الأصول هي مصادر الشريعة ، ولابد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة بمن يختارهم أولو الأمر من علماء هذا الشأن .

و يجب على الحكام الحكم بما يقرّونه ، وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين ، الأولى الجماعة المبينة للأحكام الذين يسمون الآن ( الهيئة التشريعية ). والجماعة الخاكين والمنفذين وهم الذين يسمون ( الهيئة التنفيذية ) .

وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لها سرا وجهرا ، وهى بذلك لاتكون خاضعة لأحد من البشر ، لأنها لم تعمل إلا بحكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بإذنه ، أوحكم نفسها الذى استنبطه لها جماعة أهل الحل والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ما هو الأصلح لها .

( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) أى ردوا الشي المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، فإن المؤمن لا يقدم شيئا على حكم الله ، كما أنه يهتم باليوم الآخر أشد من اهتمامه محظوظ الدنيا . وفى هذا دليل على أن من لا يقدم اتباع الكتاب والسنة على أهوائه وحظوظه فإنه لا يكون مؤمنا حقا .

( ذلك حير وأحسن تأويلا ) أى ذلك الرد للشي المتنازع فيه إلى الله ورسوله خير لكم، لأنه أقوى الأسس في حكومتكم ، والله أعلم منكم بما هو الخير لكم ، ومن ثم لم يشرع لكم في كتابه وعلى لسان رسوله إلا ما فيه مصالحكم ومنافعكم وما هو أحسن عاقبة لما فيه من قطع عرق التنازع وسد ذرائع الفتن .

أَلَمْ ثَرَ إِلَى اللَّذِينَ يَنْ عُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا عِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ فَعَلُوا بِهِ ، فَبَلْكِ مُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَضَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْ يُضَلِّهُمْ مَصَلِيبَةً مَ اللَّهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصَدُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا (١١) فَكَرَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصَيِّبَةً مِنَا قَدَّمَت أَيْدِيهِمْ ثُولًا يَعْدِهِمْ مُحَدِيدًا وَلَا يَعْدُونَ بِاللّهِ فَلَا أَرَدُنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَنَوْ فِيقًا (٢٢) أُو لَئِكَ اللّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَوْ لاَ يَلِيعًا (٣٣) فَأَعْرَضْ عَنْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قُولًا بَلِيعًا (٣٣)

# شرح المفردات

الزعم فى أصل اللغة القول حقاكان أو باطلا ثم كثر استعاله فى الكذب، قال الراغب: الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب، وقد جاء فى القرآن فى كل موضع

ذم القائلين به كفوله «زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ » وقوله « قُلِ الْذِينَ زَعَمْتُمُ " مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُم وَلاَ تَحْوِيلاً » والطاغوت بمعنى الطغيان الكثير ، ضلالا بعيدا أي بعيدا صاحبه عن الحق إذ هو لا يهتدى إلى الطريق الموصلة إليه ، صدودا أى إعراضا متعمدا عن قبول حكمك ، إحسانا أى فى المعاملة بين الخصوم ، وتوفيقا بينهم و بين خصومهم بالصلح ، فأعرض عنهم أى اصرف وجهك عنهم ، وعظهم أى ذكرهم بالخير على الوجه الذي ترق له قلوبهم ، قولا بليغا أى يبلغ من نفوسهم الأثر الذي تريد أن تحدثه فيها . توق له قلوبهم ، قولا بليغا أى يبلغ من نفوسهم الأثر الذي تريد أن تحدثه فيها .

# المعنى الجملي

بعد أن أوجب الله تعالى فى الآية السالفة على جميع المؤمنين طاعة الله وطاعة الرسول ذكر فى هذه الآية أن المنافقين والدين فى قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون بحكمه بل يريدون حكم غيره . أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال «كان أبو مرزة الأسلمي كاهنا يقضى بين اليهود فيا يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يرعمون أنهم آمنوا - إلى قوله - إلا إحسانا وتوفيقا». وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي أحاكمك إلى أهل دينك أو قال إلى النبي لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم فاختلفا ثم اتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فنزلت .

# الإيضاح

(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) أى انظر إلى عجيب أمر هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بك وآمنوا بمن قبلك من الأنبياء و يأتون بما ينافى الإيمان، إذ الإيمان الصحيح بكتب الله ورسله يقتضى العمل بما شرعه الله على ألسنة أولئك

الرسل، وترك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإيمان غير راسخ في نفس مدعيه، فكيف إذا عمل بضد ما شرعه الله ، فهؤلاء المنافقون إذ هر بوا من التحاكم إليك وقبلوا التحاكم إلى مصدر الطغيان والضلال من أولئك الكهنة والمشعوذين \_ سواء أكان أبابرزة الأسلمي أم كعب بن الأشرف \_ دليل على أن الإيمان ليس له أثر في نفوسهم بل هي كان يقولونها بأفواههم لا تعبر عما تلجلج في صدورهم ، وكيف يزعمون الإيمان بك وكتابك المنزل عليك يأمرهم بالكفر بالجبت والطاغوت في نحو قوله « وَلَقَدْ بَعَثْناً في كُلِّ أُمَّةً رَسُولاً أَن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت » وقوله « وَلَقَدْ بَعَثْناً في كُلِّ أُمَّةً رَسُولاً أَن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت » وقوله « فَفَنْ يَكُفُرُ وَا الطَّاغُوت و يَؤْمِنْ بِالله فَقَدَ اسْتَمْسَكَ بِالْهُرُ وَة الْوَنْتَي » وهم يتحاكمون إليه ؟ فألسنتهم تدعى الإيمان بالله و بما أنزله على رسله وتدل أفعالهم على كفرهم بالله و إيمانهم بالطاغوت و إيثارهم لحكمه .

ويدخل في هؤلاء كل من يتحاكم إلى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومدعى الكشف والولاية، وفي الآية إيماء إلى أن من رد شيئا من أوامر الله أوأوام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد، ومن أجل هذا حكم الصحابة بردة الذين منعوا الزكاة وقتلهم وسبى ذراريهم.

(و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) أى يريد الشيطان أن يجعل بينهم. و بين الحق مسافة بعيدة، فهم لشدة بعدهم عن الحق لايهتدون إلى الطريق الموصلة إليه .

والخلاصة — أن الواجب على المسلمين ألا يقبلوا قول أحد ولا يعملوا برأيه في شي ُ له حكم في كتاب الله أو سنة رسوله ، وما لا حكم له فيهما فالعمل فيه برأى. أولى الأمر ، لأنه أقرب إلى المصلحة .

( و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) أى و إذا قيل لأولئك الزاعمين للايمان الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت تعالوا إلى ما أنزل الله فى القرآن لنعمل به ونحكمه فيما بيننا ، و إلى الرسول ليحكم بيننا :

بما أراه الله ، رأيتهم يعرضون عنك و يرغبون عن حكمك إعراضا متعمدا منهم ، وهذه الآية مؤكدة لما دلت عليه الآية التي قبلها من نفاق هؤلاء الذين يرغبون عن حكم الله وحكم رسوله إلى حكم الطاغوت من أصحاب الأهواء ، لأن حكم الرسول لا يكون إلا حقا متى بينت الدعوى على وجهها ؛ وأما حكم غيره بشريعته فقد يقع فيه الخطأ بجهل القاضى بالحكم ، أو بجهل تطبيقه على الدعوى .

وهى أيضا دالة على أن من أعرض عن حكم الله متعمدا ، ولاسيما بعد دعوته إليه وتذكيره به ، فإنه يكون منافقا لايعتقد ما يزعمه من الإيمان ، ولا ما يدعيه من الإسلام .

( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) أى فكيف يفعلون إذا أطلعك الله على شأنهم فى إعراضهم عن حكم الله وعن التحاكم إليك ، وتبين أن عملهم يكذب دعواهم ، وأن تلك الحال التي اختاروا فيها التحاكم إلى غير الرسول لاتدوم لهم ، وأنه يوشك أن يقعوا فى مصاب بسبب ما قدمت أيديهم من هذه الأعمال وأمثالها ثم اضطروا إلى الرجوع إليك لتكشفه عنهم واعتذروا عن صدودهم بأنهم ما كانوا يريدون بالتحاكم إلى غير الرسول إلا إحسانا فى المعاملة وتوفيقا بينهم و بين خصومهم بالصلح أو بالجمع بين منفعة الخصمين و يحلفون بالله على ذلك وهم مخادعون .

وفى الآية وعيد شديد لهم على ما فعلوا وأنهم سيندمون حين لاينفعهم الندم ويعتذرون ولا يغنى عنهم الاعتذار .

(أولئك الذين يعلم الله ما فى قاوبهم) هذا أساوب يستعمل فيما يعظم من خير أو شر، مسرة أو حزن، فيقول الرجل لمن يحبه و يحفظ وده: الله يعلم مافى نفسى لك، أى إنه لكثرته وتوته لايقدر على معرفته إلا الله تعالى، ويقول فى العدو الماكر المخادع: الله يعلم ما فى قلبه ، أى إن ما فى قلبه من الخبث والخديعة بلغ حدا كبيرا لايعلمه إلا علام الغيوب.

أى إن ما فى قاوبهم من الكفر والحقد والكيد وتربص الدوائر بالمؤمنين بلغ. من الفظاعة مقداراً لايحيط به إلا من يعلم السر وأخنى .

- ( فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ) طلب إليه سبحاله أن. يعاملهم بثلاثة أشياء .
- (۱) الإعراض عنهم وعدم الإقبال عليهم بالبشاشة والتكريم ، إذ هذا يحدث في نفوسهم الهواجس والخوف من سوء العاقبة ، وهم لم يكونوا على يقين من أسباب كفرهم ونفاقهم وكانوا يحذرون أن تنزل عليه سورة تنبئهم بما فىقلوبهم ، وإذا استمر حذا الإعراض عنهم ظنوا الظنون وقالوا لعله عرف ما فى نفوسنا ، لعله يريد أن يؤاخذنا بما فى بواطننا .
- (٢) النصح والتذكير بالخير على وجه ترق له قلوبهم ويبعثهم على التأمل. فيما يلقى إليهم من العظات والزواجر .
- (٣) القول البليغ المؤثر في النفس الذي يغتمون به ويستشعرون منه الخوف بأن يتوعدهم بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق ، ويخبرهم بأن ما في نفوسهم من مكنونات الشر والنفاق غير خاف على العليم بالسر والنجوى ، وأنه لافرق بينهم وبين الكفار ، وإنما رفع الله عنهم السيف لأنهم أظهروا الإيمان وأسروا الكفر وأضمروه ، فإن فعلوا ما ينكشف به غطاؤهم لم يبق إلا السيف ، وفي الآية شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالقدرة على بليغ الكلام وتفويض أمر الوعظ والقول البليغ إليه ، لأن لكل مقام مقالا والكلام يختلف تأثيره باختلاف أفهام المخاطبين ، كما أن فيها شهادة له بالحكمة ووضع الكلام في مواضعه ، وهذا نحو ما وصف الله به نبيه داود « وَ آتَيْنَاهُ الله بالحكمة ووضع الكلام في مواضعه ، وهذا نحو ما وصف الله به نبيه داود

قال القاضي عياض في كتابه [الشفاء] في وصف بلاغته صلى الله عليه وسلم:

وأما فصاحة اللسان و بلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأرفع ، والموضع الذي لايجهل ، قد أوتى جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم ، وعلم

ألسنة العرب ، يخاطب كل أمة بلسانها ، ويحاورها بلغتها ... حتى كان كثير من أصحابه يسألونه فى غير موضع عن شرح كلامه وتفسير قوله ... وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذى المعشار الهمدانى وطَهِنَّة النَّهدى والأشعث بن قيس ووائل بن حَجَر الكندى وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن .

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُمْ اللهُ وَاسْتَغَفْرَ وَاللهُ وَاسْتَغَفْرَ كُلُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَّاباً رَحِياً (١٤) فَلَا وَرَبِّكَ لَايُونِمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِيها شَجَرَ ايْنَهُمْ أَرْ وَرَبِّكَ لَايُونِمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِيها شَجَرَ ايْنَهُمْ مَرَحِياً وَيُسَلِّمُونَ وَيُسَلِّمُونَ اللهُ وَرَبِيْكَ لَا يُونِمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُ السَّالِمُ وَاللهُ وَرَبِيْكَ لَا يُونِمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَرَبِيْكَ لَا يُونِمِنُهُ مَ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهاً (١٥)

## شرح المفردات

إذن الله إعلامه الذي نطق به وحيه وطرق آذا نكم \_ كقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الرسول \_ استغفروا الله أي طلبوا مغفرته وندموا على ما فعلوا ، واستغفر لهم الرسول أي دعا الله أن يغفر لهم ، يحكموك يجعلوك حكما و يفوضوا الأمر إليك ، وشجر اختلف واختلط الأمر فيه ، مأخوذ من التفاف الشجر ، فإن الشجر تتداخل بعض أغصانه في . بعض ، حرجا ضيقا ، قضيت حكمت ، التسليم الانقياد والإذعان .

# المعنى الجملي

بعد أن أوجب سبحانه فيما سلف طاعة الله وطاعة الرسول وشنع على من رغب عن التحاكم إلى الرسول وآثر عليه التحاكم إلى الطاعوت \_ ذكر هنا ما هو كالدليل على استحقاق الرسول للطاعة ، وعلى استحقاق المنافقين الذين لم يقبلوا التحاكم للمقت والخذلان ، لأنهم لم يرصوا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم .

# الإيضاح

( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) أى إن سنتنا فى هــذا الرسول كسنتنا فى الرسول الله الرسول الله الرسل قبله ، فما ترسلهم إلا ليطاعوا بإذن الله ، فمن خرج عن طاعتهم أو رغب عن حكمهم خرج عن حكمنا وسنتنا وارتكب أكبر الآثام .

وجىء بقوله: بإذن الله ، لبيان أن الطاعة الذاتية لا تكون إلا لله رب العالمين للكنه قد أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبة بإذنه و إيجابه .

( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيا ) أى ولو أن أولئك القوم حين ظلموا أنفسهم ورغبوا عن حكمك إلى حكم الطاغوت \_ جاءوك فاستغفروا الله من ذنبهم وندموا على ما فرط منهم وتابوا تو بة نصوحا ودعا لهم الرسول بالمغفرة لتقبل الله تو بتهم وغمرهم بإحسانه ، فرحمته وسعت كل شيء .

و إنما قرن استغفار الرسول باستغفار الله ، لأن ذنبهم لم يكن ظلما لأنفسهم فحسب ، بل تعدى إلى إيذاء الرسول من حيث إنهم أعرضوا عن حكمه وهو صاحب الحق فى الحركم وحده ، فكان لابد فى تو بتهم وندمهم على ما فرط منهم أن يظهروا ذلك للرسول ليصفح عنهم لأنهم اعتدوا على حقه ، وليدعو لهم بالمغفرة إذ أعرضوا عن حكمه .

وفى الآية إيماء إلى أن التو بة الصحيحة تقبل حتما إذا استكملت شرائطها ، ومنها أن تكون عقب الذنب مباشرة ، وقد سمى الله ترك طاعة الرسول ظلما للأنفس ، أى إفساداً لها لأن الرسول هو الهادى إلى مصالح الناس فى الدنيا والأخرى ، وهذا الظلم شامل للاعتداء والبغى والتحاكم إلى الطاغوت وغير ذلك .

والاستغفار لا يكون مقبولا إلا إذا ناجي العبد ربه عازما على اجتناب الذنب . وعدم العودة إليه مع الصدق والإخلاص لله في ذلك \_ أما الاستغفار باللسان عقب

الذنب دون أن يوجد هدذا التوجه بالقلب فلا يكون استغفارا معتدًا به عند الله ، الذنب دون أن يوجد هدذا التوجه بالقلب فلا يكون استغفارا معتدًا به عند الله عند الله أن يشعر القلب أو لا بألم المعصية وسوء مغبتها ، وبالحاجة إلى التزكى من دنسها ، مع العزم القوى على اجتناب هذا الدنس ، ومتى أخلص الداعى أحاب الله دعاءه بإعطائه ما طلب أو بغيره من الأجر والثواب .

- (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيم شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليما) أقسم الله تعالى بأن أولئك الذين رغبوا عن التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مائلهم من المنافقين، لايؤمنون إيمانا حقا وهو إيمان الإذعان والانقياد إلا إذا كمات لهم ثلاث خصال:
- (١) أن يحكمُوا الرسول في القضايا التي يختصمون فيها و يشتجرون ولا يتبين لهم وجه الحق فيها .
- (٢) ألا يجدوا حرجا وضيقا فيما يحكم به أى أن تذعن نفوسهم لقضائه وحكمه فيما شجر بينهم بلا امتعاض من قبوله والعمل به ، إذ المؤمن الكامل ينشرح صدره لحسكم الرسول لأول وهلة لأنه الحق وأن الخير والسعادة في الإذعان له .
- (٣) الانقياد والتسليم لذلك الحكم ، فكثيرا ما يعرف الشخص أن الحكم حق لكنه يتمرد عن قبوله عنادا أو يتردد في ذلك .

وفى هذه الآية إشارة إلى شيئين :

(١) عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يحكم إلا بالحق المطابق لصورة الدعوى وظاهرها لا يحسب الواقع في نفسه ، إذ الحسكم في شريعته على الظاهر ، والله يتولى السرائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم « إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلى فلمل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركما» رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن، ومن ثم كانوا يسألونه النار فليأخذها أو ليتركما» رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن، ومن ثم كانوا يسألونه

إذا أمر بأمر لم يظهر لهم أنه الرأى ، أعن وحى هو أم عن رأى ، فإن كان عن وحى أطاعوا وسلموا ، و إن كان عن رأى ذكروا ما عندهم وربما يرجع إليهم كما حدث يوم بدر

(٢) أنهم لا يكونون مؤمنين إيمانا صحيحا مستحقا للفوز بالثواب والنجاة من. العقاب إلا إذا كانوا موقنين بقلوبهم مذعنين في بواطبهم بصدق الرسول في كل. ما جاء به الدين .

ومن أمارة ذلك أن يحكموه فيما شجر بينهم من خلاف، وألا يجدوا ضيقا وحرجاً في حكمه ، إذ الضيق إنما يلازم قلب من لم يخضع ، وأن ينقادوا انقيادا كاملاً بلا تمرد ولاعناد في قبوله .

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن اقْتُ لُوا أَنْفُسَكُمْ أُو اخْرُجُوا مِنْ دِياَرِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشْيِتًا (٢٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٧٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٧٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٧٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٧٧)

## شرح المفردات

كتبنا أى فرضنا ، ما يوعظون به : أى من الأوامر والنواهى المقرونة بذكر حِكَمها وأحكامها والوعد لمن عمل بها والوعيد لمن صدّ عنها ، والتثبت التقوية وجعل الشيء ثابتا راسخا .

### المعنى الجملي

بعد أن بين عز اسمه فيا سلف أن الإيمان لايتم إلا بتحكيم الرسول فيا شجرَ بينهم من خلاف مع التسليم والانقياد لحكمه \_ ذكر هنا قصوركثير من الناسُ في ذلك لوهن إسلامهم وضعف إيمانهم .

# الإيضاح

( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) أن اقتلوا أنفسكم أى اقتلوها ، ببخع النفس ( الانتحار ) - كما أمر بنو إسرائيل بذلك ليتو بوا من عبادة العجل ، وقوله أو اخرجوا من دياركم بالهجرة إلى بلاد أخرى، وقوله ما فعلوه أى المأمور به من القتل والهجرة من الوطن .

بين الله لنا في هذه الآية أن صادق الإيمان هو الذي يطيع الله في كل ما يأمر به في السهل والصعب والمحبوب والمحروه ، ولو كان ذلك بقتل النفس والخروج من الديار ( الجسم دار الروح والوطن دار الجسم ) أما المنافق فيعبد الله على ما يوافق هواه وشهواته ، فإن أصابه خير اطمأن به ورضى ، و إن ناله أذى انقلب على وجهه وارتد على عقبه وباء بالخسران في الدنيا والآخرة .

( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ) أى ولو أنهم فعلوا ما أمروا به وتركوا مانهوا عنه لكان ذلك خيرا لهم في مصالحهم وأشد تثبيتالهم في إيمانهم إذ الأعمال هي التي تطبع الأخلاق والفضائل في نفس العامل وتبدد الأوهام والخاوف من نفسه ، فبذل المال مثلا آية من آيات الإيمان وقر بة من أعظم القرب ، فمن فعله كان مؤمنا إيمانا صادقا ، ومن آمن بذلك ولم يفعله كان علمه بمنافعه ومزاياه له وللأمة والدين علما ناقصا ، فكلما دعا الداعي إلى البذل طاف به طائف البخل والإمساك ، وعرض له شبح الفقر والإملاق، أو نقصان المال عن مال بعض الأقران ، لكنه إذا اعتدل البذل صار السخاء خلقا له وسجية ، وقلما امتنع عن فعله حين تدعو الحاجة اليه ، إذ الطاعة تدعو إلى مثلها ، فالمرء يطلب الخير أولا حتى إذا حصّله طلب أن يكون الحاصل ثابتا قويا .

(و إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيا، ولهديناهم صراطا مستقيما )أى لوأنهم فعلوا هذا الخير العظيم وامتثلوا ما أمروا به وأخلصوا العمل لأعطيناهم الثواب العظيم من

عندنا ، وكيف لا يكون عظيما وقد وصفه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله « فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولهديناهم إلى طريق العمل الصالح على الوجه المرضى الموصل إلى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة ، وهو صراط الذين أنم الله عليهم من النبيين والصدّيقين .

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْمِ مِنَ اللهُ عَلَيْمِ مِنَ اللهُ عَلَيْمِ مِنَ اللهِ عَلَيْمِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا (٦٩) ذَلِكَ الْفَضْ لُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا (٧٠) شرح المفردات

الصديق من غلب عليه الصدق ، وقيل من صدق في قوله واعتقاده كما قال ( واذ كر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ) والشهيد هو الذي يشهد بصحة الدين تارة بالحجة والبرهان ، وأخرى بالسيف والسنان ، والصالح من صلحت نفسه وصلح عمله وغلبت حسناته سيئاته .

### المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه بطاعته وطاعة الرسول ، ثم شنع على الذين تحاكموا إلى الطاغوت ، وصدوا عن الرسول ثم رغب فى تلك الطاعة بقوله: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا \_ حث على الطاعة وشوق إليها بذكر مزاياها و بيان حسن عواقبها وأنها منتهى ما تصل إليه الهم ، وأرفع ما تشرئب إليه الأعناق .

### الإيضاح

( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) أى إن كل من يطع الله ورسوله على الوجه المبين في الآيات

السالفة ويفعل الأواس ويترك النواهي يكون يوم القيامة مرافقا لأقرب عباد الله وأرفعهم درجات عنه ، وهم الأصناف الأربعة الذين ذكروا في الآية وهم صفوة الله من عباده وقد وجدوا في كل أمة ، ومن أطاع الله ورسوله من هذه الأمة كان منهم وحشر يوم القيامة معهم .

( وحسن أولئك رفيقا ) أى إن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يكونون كالرفقاء له من شدة محبتهم إياه وسرورهم برؤيته .

روى الطبرانى وابن مردويه عن عائشة قالت «جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلى من نفسى ، و إنك لأحب إلى من ولدى ، و إنك لأكون فى البيت فأذ كرك فما أصبر حتى آتى فانظر إليك ، و إذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ، و إلى إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك ، فلم يرد النبى صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية (ومن يطع الله والرسول) الآية » .

وأخرج ابن أبى حاتم عن مسروق أن سبب نزولها قول الصحابة: يارسول الله ما ينبغى لنا أن نفارقات فى الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا ولم نرك. وقال الكلبى إن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب له قليل الصبر عنه، وقد نحل جسمه وتفير لونه ، خوف عدم رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد الموت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

و يؤيد هذه الروايات ما رواه الطبرانى مرفوعا « من أحب قوما حشره الله معهم » وما أخرجه الشيخان عن أنس « المرء مع من أحب » وآية المحبة الطاعة كا قال تعالى « قُلُ إنْ كُنْتُمْ \* تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبَعُونِي يُحْبِيْكُمْ اللهُ » .

( ذلك الفضل من الله ) أى إن هـــذا الذى ذكر من الجزاء لمن يطيع الله والرسول ــ هو الفضل الذى لا يعلوه فضل ، فإن السمو" إلى إحدى تلك المنازل

فى الدنيا ومرافقة أهلها فى الآخرة هو منتهى ما يأمله المرء من السعادة ، و به يتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضا .

(وكنى بالله عليها) أى كنى به سبحانه عليها بالعصاة والمطيعين والمنافقين والمخلصين ومن يصلح لمرافقة هؤلاء ومن لا يصلح ، فهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء .

وليحذر المنافقون المراءون لعلهم يتذكرون فيتو بوا ، وليطمئن المؤمنون الصادقون لعلهم ينشطون و يزدادون في الطاعة و يبتعدون عن التقصير .

عَلَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَا نَفْرُوا ثُبَاتٍ أَو انْفَرُوا جَمِيعاً (٧١) وَإِنَّ مِنْكُ مُصَيِبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْهُمَ اللهُ وَإِنَّ مِنْكُ مُصَيِبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْهُمَ اللهُ عَلَى اللهِ لَيَقُوانَ عَلَى اللهِ لَيْنَاكُ وَ يَيْنَهُ مَوَدَّةٌ : يَا لَيْنَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُونُ فَوْزًا عَظِياً (٧٧)

### شرح المفردات

حذركم ، الحذر والحَدَر كالمثل والمثل : الاحتراس والاستعداد لاتقاء شر العدو ، النفر : الانزعاج عن الشي و إلى الشي كالنزوع عن الشي و إلى الشي ، ومن الأول « وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القُر وَ آن لِيذَ كُرُوا وَمَا يَزيدُهُ و إلا فَوُورًا » ومن الثانى النفر إلى الحرب ، والثبات واحدها ثبة : وهي الجماعة المنفردة ، والتبطؤ : يطلق على الإبطاء وعلى الحمل على البطء ، والبطء التأخر عن الانبعاث في السير ، مصيبة كقتل وهزيمة ، شهيدا أي حاضرا معهم ، فضل كفتح وغنيمة .

## المعنى الجملي

بعد أن بين الله لنا في هذه السورة كثيرا من الأمور الدينية من عبادة الله وعدم الشرك ، والمدنية كعاملة ذوى القربي والجيران واليتامي والمساكين ، والشخصية كأحكام الزواج والمصاهرة والمواريث ، بين لنا في هدذه الآيات بعض الأحكام الحربية والسياسية ، ورسم لنا الطريق التي نسير عليها في حفظ ملتنا وحكومتنا المبنية على تلك الأصول من الأعداء .

## الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم) أى احترسوا واستعدوا لاتقاء شر العدو"، بأن تعرفوا حاله ومبلغ استعداده وقوته، وإذا كان لكم أعداء كثيرون فاعرفوا مابينهم من وفاق وخلاف ، واعرفوا الوسائل لمقاومتهم إذا هجموا ، واعملوا بتلك الوسائل ويدخل فى ذلك معرفة حال العدو ومعرفة أرضه و بلاده وأسلحته واستعالها وما يتوقف على ذلك من معرفة الهندسة والكيمياء وجر الأثقال ، وعلى الجملة اتخاذ وما يتوقف على ذلك من معرفة الهندسة والكيمياء وبوارج مدرعة ومدافع مضادة أهبة الحرب المستعملة فيه من طيارات وقنابل ودبابات و بوارج مدرعة ومدافع مضادة للطائرات إلى نحو ذلك حتى لايهاجمكم على غرة أو يهددكم فى دياركم ، وحتى لايعارضكم فى إقامة دينكم أو دعوتكم إليه

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة على علم بأرض عدوهم ، كما كان لم عيون وجواسيس يأتونهم بالأخبار (قلم مخابرات) ولما أخبروه بنقض قريش للعهد (إخلالهم بشروط المعاهدة فى صلح الحديبية) استعد لفتح مكة ولم يفلح أبوسفيان فى تجديد العهد مرة أخرى ، وقد كان يظن أن المسلمين لم يعلموا بنكثهم له .

وقد قال أبو بكر لخالد بن الوليد في حرب اليمامة حاربهم بمثل ما يحاربونك به، السيف بالسيف والرمح .

وما رواه الحاكم عن عائشة « لا يغنى حذر من قدر » لا يناقض أخذ الحذر » لأن الأمر بالحذر داخل فى القدر فالأمر به لندفع عنا شر الأعداء لا لندفع القدر ونبطله ، إذ القدر هو جريان الأمور بنظام تأتى فيه الأسباب على قدر المسبات والحذر من جملة الأسباب فهو عمل بمقتضى القدر لا بما يضاده .

( فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً) أى انفروا جماعة إثر جماعة بأن تكونوا فصائل وفرقا \_ إذا كان الجيش كبيرا أو موقع العدو يستدعى ذلك \_ أو تنفر الأمة كلها جميعا إذا اقتضت الحال ذلك على حسب قوة العدو .

والخلاصة — إنكم إما أن تنفروا جماعات جماعات ، و إما أن ينفر جميع المؤمنين. على الإطلاق على حسب حال العدو .

وامتثال هــذا الأمر يقتضى أن تكون الأمة على استعداد دأئم للجهاد بأن يتعلم كل فرد من أفرادها فنون الحرب ويتمرن عليها ، وأن تقتنى السلاح الذي تحتاج إليه فى هذا النضال ، وتعلم كيفية استعماله فى كل زمان بما يناسبه .

ومن هذا تعلم أن الحكومة الإسلامية يجب عليها أن تقيم هذا الواجب بنفسها لا أن تبقى عالة على غيرها ، وعلى الأمة أن تساعدها عليه ، بل تلزمها إياه إذا قصرت فيه ، بعكس ما نراه الآن من تراخى الأمم الإسلامية وضعفها وتوانيها في ذلك ، حتى طمعت فيها كل الدول التي تجاورها واجتاحتها من أطرافها واجتثت كثيرا من كورها وأقاليمها .

وقد شدد الدين أيما تشديد في هذا الأمر فجاء مثل هذا في قوله تعالى « وَأَعِدُّوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةً وَمِنْ رِباطِ الَّذِيلِ تُر هِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمُ » وَجَاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى .

( و إن منكم كَن ليبطئن ) أى ليتثاقلن و يتأخر ت عن الجهاد ، والخطاب لجماعة المؤمنين على حسب الظاهر ومنهم المنافقون وضعفة الإيمان والجبناء ، فالمنافقون يرغبون عن الحرب لأنهم لا يحبون أن يبقى الإسلام وأهله ولا أن يدافعوا عنه و يحموا بيضته

فهم يبطئون عن القتال ويبطئون غيرهم عن النفر إليه ، والجبناء وضعفة الإيمان يبطئون. بأنفسهم عن القتال خورا وخوفا من صليل السيوف ومن الكر والفر ومقابلة العدو وهو شاكى السلاح ، ثم فصل الله أحوال هؤلاء الضعفاء فقال :

( فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا ) أى قال ذلك للبطىء فرحا بما فعل حامدا رأيه شاكرا ربه ، إذا أصابتكم المصيبة من قتل أو هزيمة \_ إن الله قد أنعم على بالقعود فلم أكن حاضرا معهم فيصيبني مثل ما أصابهم من البلاء والشدة .

( ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم و بينه مودة ياليتني. كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ) أى ولئن من الله عليكم بالظفر وفتح البلاد فغنمتم وأخذتم السبايا والأسرى ليقولن قول من ليس منكم ومن لم تجمعه مودة بكم - ليتني. كنت معهم فأفوز كما فازوا ، فهو قد نسى ما يجب عليه من مد يد المعونة إليكم و بذل كل ما يمكنه من نفس أو مال ليتم ذلك الظفر .

ولكن ضعف إيمانه أو جبنه منعه عن هذا ، إذ هذا التمنى بعد فوات الفرصة دليل على ضعف العقل وكونه بمن يشرى الحياة الدنيا بالآخرة وفى قوله كأن لم تكن يبنكم و بينه مودة تقريع وتو بيخ بألطف القول وأرق العبارة ، إذ أن قليلا من المودة كان ينبغى أن يمنع مثل هذا التمنى وأن يعد هذا الإحجام نعمة ، فهذا يشعر بأن صاحبه لا يرى نعمة الله على المؤمنين نعمة وفضلا عليه ولا ما يصيبهم من جهد و بلاء كأنه يصيبه هو ، مع أن القرآن يصرح بأن المؤمنين إخوة والحديث يدل على أنهم كأعضاء الجسم الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا .

ومن فوائد هذا الأسلوب أنه يؤثر فى نفس سامعه تأثيرا لايدنو من مثله الطعن بهُجر القول ، إذ يدعو صاحبه إلى التأمل والتفكر فى حقيقة حاله ومعاتبة نفسه ، والتو بة إلى ربه والرجوع إلى أوامر دينه .

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمِ فَسَوْفَ المُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً (٧٤) يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَعْلَمِ فَسَوْفَ اَوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً (٧٤) وَالنِّسَاءِ وَمَا لَكُمُ لاَتُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ اللهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها، وَالْوَلْدَانِ اللهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها، وَالْدِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٥٧) الَّذِينَ آمَنُوا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٥٧) الَّذِينَ آمَنُوا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مُيقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مُيقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مُيقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مُعْيِقًا (٧٦) عَنْ ضَعْيِقًا (٧٤)

### شرح المفردات

سبيل الله : هى تأييد الحق والانتصار له بإعلاء كلة الدين ونشر دعوته ودفاع الأعداء إذا هددوا أمتنا أو أغاروا على أرضنا أو نهبو أموالنا أو صدونا عن استعال حقوقنا مع الناس ، ويشرون يبيعون كا جاء فى قوله « وَشَرَوْهُ بِشَنَ بِخُسُ » وقوله « وَلَبِئْسَمَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسُهُمْ » وقوله « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضَاة الله » والطاغوت : من الطغيان وهو مجاوزة حقوق الحق والعدل والخير إلى الباطل والظلم والشر ، والكيد : السعى فى الفساد على وجه الحيلة .

# المعنى الجملي

بعد أن بين الله عز اسمه حال ضعفاء الإيمان الذين يبطئون عن القتال في سبيله حدم بهذه الآية على طريق تطهير نفوسهم من ذلك الذنب العظيم ذنب القعود عن القتال وأمر به إيثارا لما عند الله من الأجر والثواب على ما في الدنيا من نعيم زائل وعرض يفني .

### الإيضاح

( فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ) أى فليقاتل في سبيل الله من أراد أن يبيع الحياة الدنيا ويبذلها ويجعل الآخرة ثمنا لها وعوضا منها ، لأنه يكون قد أعر دين الله وجعل كلته هي العليا وكلة الذين كفروا هي السفلي والله عزيز ذو انتقام .

( ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما ) أى ومن يقاتل في سبيله فيظفر به عدوه أو يظفر هو بعدوه فإن الله سيؤتيه أجرا عظيما من عنده خالدا أبدا في دار الجزاء ، وفي الآية إيماء إلى شرف الجهاد لأنه إنما كان في سبيل الحق والعدل والخير لا في سبيل الموى والطمع ، كما أن فيها إيماء إلى أنه ينبغى المقاتل أن يوطن نفسه على أحد الأمرين إما أن يقتله العدو ويكرم نفسه بالشهادة و إما أن يظفر به فيمز كلة الحق والدين ولا يحدث نفسه بالهرب بحال ، لأنه إن فعل ذلك فما أسرع ما يقع في ذلك الفخ الذي نصبه لنفسه .

( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ) أى أى عذر لكم يمنعكم أن تقاتلوا فى سبيل الله لتقيموا التوحيد مقام الشرك وتحلوا الخير محل الشر وتضعوا العدل والرحمة موضع الظلم والقسوة ، وفى هذا حث شديد على القتال لكونه فى سبيل الحق .

( والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) أى وفى سبيل المستضعفين إخوانكم في الدين الذين استذلهم أهل مكة الأتوياء الجبابرة وآذوهم أشد الإيذاء ليمنعوهم من الهجرة ويفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم .

وقد جعل الله لهؤلاء سبيلا لإثارة النخوة وهز الأريحية وإيقاظ شعور الرحمة والأنفة .

وقد وصفهم الله بما يجعل نفس الحر تشتعل حماسة وغيرة على إنقاذهم والسعى فى رفع الظلم عنهم فقال : (الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) أى إن هؤلاء المستضعفين فقدوا النصير والمعين وتقطعت بهم أسباب الرجاء فاستغانوا بربهم ودعوه ليفرج كربهم ويخرجهم من تلك القرية (مكة) لظلم أهلها لهم ويسخر لهم بعنايته من يتولى أمرهم وينصرهم على من ظلمهم فيتمكنوا بذلك من الهجرة إليكم ويرتبطوا بكم أقوى الروابط وهى رابطة الإيمان فهى أقوى من رابطة الأنساب والأوطان ، وماكل أحد من المسلمين قدر على الهجرة فقد كانوا يصدونهم عنها ويعذبون مريديها عذابا شديدا ، وما شرع القتال على المحرة فقد كانوا يصدونهم عنها ويعذبون مريديها عذابا شديدا ، وما شرع القتال السلم إلا لعدم حرية الدين وظلم المشركين المسلمين ، فالقتال قبيح ولا يجيزه العقل السلم إلا لإزالة قبيح أشد منه ضررا والأمور بمقاصدها وغاياتها كا قال :

( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ) أى إن المؤمنين إنما يقاتلون لأجل إعلاء كلة الحق والكافرين إنما يقاتلون اتباعا لوسوسة الشيطان وتزيينا للكفر، فلو ترك المؤمنون القتال لغلب الطغيان وعم الفساد « وَلَولاً دَفْعُ اللهِ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ مَبَعْضَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » .

(فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان صعيفا) أى فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الرحمن ـ أولياء الشيطان الذين زين لهم الشيطان بوسوسته وخداعه أن فى الظلم و إهلاك الحرث والنسل شرفا لهم أيما شرف.

وقد حرت سنة الله أن الحق يعلو والباطل يسفل ، وأن الذي يبقي هو الأصلح والأمثل ، فالذين يقاتلون في سبيل الله يطلبون ما تقتضيه سنة العُمران ، والذين يقاتلون في سبيل الشيطان يطلبون الانتقام والاستعلاء في الأرض بغير الحق ، وتسخير الناس لأغراضهم وشهواتهم ، وسنن العمران تأبي ذلك فلا يكون لذلك قوة ولا بقاء ، إلا لنومة أهل الحق عن حقهم ، فإذا هم أفاقوا من غفوتهم تغلب الحق على الباطل ورده خاسئا محسودا .

إلى أن الذين يقاتلون في تأييد الحق تتوجه همهم إلى إتمام الاستعداد ويكونون أجدر بالثبات والصبر، وفي ذلك من القوة ما ليس في كثرة العَدد والعُدد.

وهذا فى الحروب الدينية التى قد تركها المسلمون منذ أزمان طويلة ، ولووجدت فى الأرض حكومة إسلامية تقيم القرآن وتحوط الدين وأهله بما أوجبه من إعداد العدة للحرب لاتخذها أهل المدنية قدوة لهم وإماما فى أعمالهم .

أَمْ عَنَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ كُمْ كُفُوا أَيْدِيكُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَة وَآتُوا الرَّكَاة ، فَلَمَّا كُثِب عَلَيْهُمُ الْقَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَة ، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ، لَوْلاً أَخَرْ تَنَا إِلَى أَجَل قَرِيب ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ، وَالآخِرَة حُنْدُ لِمَن اتَقَى وَلاَ نُولِكُ أَلَمُ وَلَا خُرَة كُورُ لِمَن اتَقَى وَلاَ نُظَمَّونَ فَتِيلًا (٧٧) أَيْمَا تَكُو نُوا مُيدْرِكُمُ لَمُ اللَّوْتُ وَلَوْ كُنْتُم فَو بُورَ مُشَيَّدَة ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، فَا لَمُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَالْ مُؤْلُوا هَذِهِ مِنْ عَنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِنْ قَصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عَنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنة يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عَنْدِ اللهِ ، وَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ شَهِيدًا فَي مِنْ اللهِ شَهِيدًا فَي مِنْ سَيّئَة فَي فَنْ قَضْ نَفْسِك ، وَأَرْ سَلْنَاكَ النَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا (٧٧)

# شرح المفردات

كفوا أيديكم أى عن القتال ، كتب عليهم أى أمروا به ، يخشون الناس أى يخافون أن يتزل الله عليهم بأسه

وعذابه ، لولا أخرتنا إلى أجل قريب أى هلا تركتنا حتى نموت حتف أنوفنا بآجالنا القريبة ، متاع الدنيا ما يستمتعون به من لذاتها ، قليل أى سريع الزوال ، أيما تكونوا يدركم الموت أى فى أى مكان كنتم يلحقكم الموت ، البروج المشيدة القصور العالية المطلية بالشيد وهو الجس ، أو الحصون والقلاع المتينة التى تعتصم فيها حامية الجند حسنة أى شيء يحسن عند صاحبه كالرضاء والحصب والظفر بالغنيمة ، سيئة هى ما تسوء صاحبها كالشدة والبأساء والضراء والهزيمة والجرح والقتل ، يفقهون حديثة يفهمون كلاما يوعظون به .

## ألمعنى الجملي

بعد أن أمر الله تعالى بأخذ الحذر والاستعداد للقتال والنفر له وذكر حال المبطئين الذين ضعفت قلوبهم وأمرهم بالقتال في سبيله وفي سبيل إنقاذ المستضعفين . ذكر هنا أن الإسلام كلفهم ترك ما كانوا عليه في الجاهلية من تخاصم وتلاحم وحروب مستمرة ولاسيا بين قبيلتي الأوس والخزرج فإن الحروب بينهم لم تنقطع إلا بمجيء الإسلام ، وأمرهم بكف أيديهم عن القتال والعدوان على غيرهم ، وطلب إليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما فيهما من تهذيب النفوس والعطف والرحمة حتى اليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما فيهما من تهذيب النفوس والعطف الإنسانية ، إلى أن اشتدت الحاجة الى القتال للذود عن بيضة الإسلام ودفع العدوان من أولئك المشركين الذين آذوا المسلمين وأحبوا فتنتهم في دينهم وردهم إلى ما كانوا عليه ، ففرضه عليهم فكرهه المنافقون والضعفاء فنعي الله عليهم ذلك وو بخهم أشد التو بيخ .

# الإيضاح

( أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ قيل لهم كَفُوا أَيديكُم وأَقيمُوا الصلاة وآتُوا الزَكَاة فَلِمَا كَتَبَ عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) الخطاب لجماعة المسلمين وفيهم المنافقون والضعفاء ، أى ألم تر إلى أولئك الذين أمرهم الله بحقن الدماء وكف الأيدى من الاعتداء ، و إقامة الصلاة والخشوع والعبودية لله ، و إبتاء الزكاة التى تمكن الإيمان فى القلوب وتشد أواصر التراحم بين الخلق ، وقد كانوا من قبل ذوى إحن وأحقاد وتخاصم وتلاحم وحروب مستمرة ، فلما جاء الإسلام أحبوا أن يكتب عليهم القتال ليسيروا على ما تعودوه ، ولكن حين كتب عليهم كرهه الضعفاء منهم وخافوا أن يقاتلهم الكفار و ينزلوا بهم النكال والوبال ، كا خافوا أن ينزل الله بهم بأسه وعقابه ، بل رجح خوفهم من الناس على خوفهم من الله .

( وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) أى وقالوا ربنا لماذا كتبت علينا القتال فى هذا الوقت ، هلا نموت حتف أنوفنا موتا طبيعيا ، وربما لا يكونون قد قصدوا وقتا معينا بل قصدوا من ذلك الهرب والتفصى عن القتال كا تقول لمن يرهقك عسرا فى أمره أمهلنى قليلا ، أنظرنى إلى أجل ، وقد أم الله رسوله أن يرد عليهم شبهتهم فقال :

(قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى) أى إن طلبكم للانظار إنما هو خشية الموت والرغبة فى متاع الدنيا ولذاتها ، مع أن كل ما يتمتع به فى الدنيا فهو قليل بالنسبة إلى متاع الآخرة لأنه محدود فان،ومتاع الآخرة كثير باق ولا يناله إلا من اتقى الله وابتعد عن الأسباب التى تدنس النفس بالشرك وبالأخلاق الذميمة ، فحاسبوا أنفسكم واعلموا أنكم ستجزون بأعمالكم إن خيرا فخير و إن شرا فشر .

( ولا تظلمون فتيلا ) أى ولا تنقصون من الجزاء على أعمالهم مقدار فتيل والفتيل ما يكون فى شق نواة التمر مثل الخيط و به يضرب المثل فى القلة والحقارة ...
( أينما تكونوا يدركهم الموت ولوكنتم فى بروج مشيدة ) أى إن الموت أمر محتم لامهرب منه ، فهو لابد أن يدركهم فى أى مكان ولو تحصنتم فى شواهق القصور التى يسكمها ذووالثراء والنعمة أو فى القلاع والحصون التى تقطنها حامية الجند، وإذا كان الموت لا مفر منه وكان المرء قد يقتحم غمار الوغى ولا يصاب بالأذى ،

وقد يموت المعتصم في البروج والحصون وهو في غضارة العيش فلا عذر الكم أيها المتبطون المطئون ، ولماذا تختارون لأنفسكم الحقير على العظيم ؟ ولماذا لا تدافعون عن الحق وتمنعون الشر أن يفشو حتى تستحقواً مرضاة الله وسعادة الآخرة ؟ ولماذا تكرهون القتال وتجبنون وتخافون الناس وتتمنون البقاء ، أليس هذا بضعف في الدين وركة في العقل وخور في العزيمة تؤاخذون بها وتقوم عليكم بها الحجة ، ثم ذكر سبحانه شأنا آخر من شئونهم أشد دلالة على الحق وضعف العقل ومرض القلب فقال ( و إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، و إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله ) أي إن أصابهم رخاء ونعمة قالوا إن الله أكرمهم بها عناية بهم وليس لهداية الرسول أثر في ذلك ، و إن أصابهم شدة وجهد قالوا هذا من شؤم محمد علينا ، وهذه مقالة اليهود والمنافقين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأصابهم القحط والجدب، وهذا زعم باطل منهم، فكل من النعمة والبلية من عند الله خلقا و إيجاداً يقع في ملكه على حسب السنن التي وضعها والأسباب والمسببات التي أوجدها. ( فَمَا لَمُؤَلَّاءَ القوم لايكادون يفقهون حديثًا ) أي ماذا أصاب هؤلاء القوم وماذا يأخذون بما يطفو من المعنى بادىء الرأى دون تمحيص ولا تحقيق و إذا كانوا قدحرموا

دهاهم في عقولهم ، فهم لا يعقاون حقيقة ما يلقونه من الحديث ولا ما يلقى إليهم ، و إنما يأخذون بما يطفو من المعنى بادىء الرأى دون تمحيص ولا تحقيق و إذا كانوا قد حرموا هذا الفقه من كل حديث ، فما أحراهم أن يحرموه من حديث يبلغه الرسول عن ربه في الإخبار عن نظم الاجتماع وارتباط الأسباب بالمسببات ، وعما أحاط الله به المصطفين الأخيار من وافر الفضل وخصهم به جميل الرعاية ، فتلك الحكم العالية لا تنال إلا بفضل الروية وطول الأناة والتدبير ، ومن وصل إلى هذا القدر من الفهم لا يقول إن السيئة لا تقع بشؤم أحد ، بل ينسب كل شيء إلى سببه .

وفى الآيه إيماء إلى أن حصيف الرأى يجب أن يطلب فقه القول دون الأخذ باكمُسْل والظواهر إذ من قنع بذلك بقى فى عماية ويظل طوال دهره غرِّا جاهلابما يحيط به من نظم هذا العالم .

(ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) هذا خطاب ارسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود منه من أرسل إليهم .

أى إن كل حسنة تصيبك أيها المؤمن فهى من فضل الله وجوده ، فهو الذى سخر لك المنافع التى تتمتع بها وتحسن لديك ، فقد سخر لك الهواء الذى يحفظ الحياة ، والماء العذب الذى يمدكل الأحياء ، وأزواج النبات والحيوان وغيرهما من مواد الغذاء ، وأنع عليك بوسائل الراحة والهناء ؛ وكل سيئة تصيبك فهى من نفسك فإنك بما أوتيت من قدرة على العمل واختيار في درء المفاسد وجلب المنافع وترجيح لبعض المقاصد على بعض قد تخطى في معرفة ما يسوء وما ينفع ، لأنك لاتضبط إرادتك وهواك ولا تحيط علما بالسن والأسباب ، فأنت ترجح بعضا على بعض إرادتك وهواك ولا تحيط علما بالسن والأسباب ، فأنت ترجح بعضا على بعض إما بالهوى أو قبل أن تحيط خبرا بمعرفة النافع والضار فتقع فيما يسوء .

والخلاصة — أن هاهنا شيئين لابد من معرفتهما :

(۱) أن كل شيء من عند الله على معنى أنه خالق الأشياء وواضع النظم والسنن للوصول إلى هذه الأشياء بسعى الإنسان وكسبه ، وكل شيء حسن بهذا الاعتبار لأنه مظهر الإبداع والنظام .

(٢) أن الإنسان لا يقع فيا يسوء إلا بتقصير منه في معرفة السنن والأسباب، فالسوء إنما ينسب إلى الأشياء بتصرف الإنسان باعتبار أنها تسوء وليس بذاتي لها ومن ثم ينسب ذلك إلى الإنسان ، فالمرض مثلا يسوءه ، وهو إنما يكون بتقصيره في السير على نهيج الفطرة في التغذية ، فقد يكون من تخمة قادته إليها شهوته أو من إفراط في تعب أو راحة أو من تعرض للبرد القارس أوللحر الشديد أو نحو أولئك من الأسباب التي ترجع كلها إلى سوء الاختيار ، كما أن الأمراض للوروثة هي من جناية الإنسان على الإنسان فهي من نفسه أيضا لامن أصل الفطرة والطبيعة التي هي محض خلق الله دون اختيار الإنسان لنفسه ، فالولدان قد يجنبان على والطبيعة التي هي محض خلق الله دون اختيار الإنسان لنفسه ، فالولدان قد يجنبان على

المرء بتعريض أنفسهما المعرض الذي انتقل إلى نسلهما بالوراثة ، كما يجنيان عليه في صغره بعدم وقايته من أسبابه حين يكون اختيارها له تاما قائما مقام الختياره لنفسه .

وكذلك أحيانا تسند الأشياء جميعها إلى الله ويقال إنها من عنـــده بمعنى أنه هو الخالق لها والواضع لسنن الأسباب والمسببات فيها .

ويسند إلى الإنسان منهاكل ماله فيه كسب وعمل اختيارى سواءكان من الحسنات والسيئات ، وقد مضى بهذا كلام الناس وأيدته نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى « مَن ْ جَاءَ بِاللَّسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثًا لِهَا وَمَن ْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ عَشْرُ أَمْثًا لِهَا وَمَن ْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُخْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَمُمْ لاَ يُظْلَمُونَ » .

و بهذا الاعتباريقال إصابة الحسنة من فضل الله تعالى مطلقا و إصابة السيئة من نفس الإنسان مطلقا ولكل من الاطلاقين مقام يقال فيه ، والمقام الذي سيقت له الآية في بيان نفي الشؤم والتطير و إبطالها ليعلم الناس أن ما يصيبهم من السيئات لا يكون بشؤم أحد وكانوا يتشاءمون و يتطيرون في الجاهلية ، وقد أبطل ذلك الإسلام لكنه لا يزال فاشيا إلى الآن .

وينبغى للإنسان حينا تصيبه سيئة أن يبحث عن سببها من نفسه ، لأنها إنما تصيبه لجهله بالسنن التي وضعها الله من التماس المنافع من أسبابها واتقاء المضار بالبعد عن أسبابها بترجيحه فعل ماينفع على فعل ما يضر .

وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم وأن عصيانه ممما يجلب النقم ، وطاعته إنما تكون باتباع سننه وصرف ما وهب من الوسائل فيا وهب لأجله ، وهذه الآية أصل من أصول الاجتماع وعلم النفس وفيها شفاء للناس من خرافات الوثنية ، وارتفاع وتكريم للنفس الإنسانية .

( وأرسلناك للناس رسولا ) والرسول ليس عليه إلا البلاغ وليس له دخل فيه المسلم الله الناس من الحسنات والسيئات ، لأنه لم يرسل إلا للتبليغ والهداية للتصرف في نظم الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلها ، فما زعمه أولئك الجاهلون من أن السيئة

تصيبهم بشؤمه ، محض خرافة لامستند لها من عقل أو نقل ومحالف لما بينه الله تعالى من وظيفة الرسل.

(وكنى بالله شهيدا) أنك أرسلت للناس كافة بشيرا ونذيرا لامسيطرا ولا جبارا ولا مغيِّرا لنظم الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلها « فَكَنْ تَجَدَ لِسُنَّةَ اللهٰ ِ تَبَدِيلًا ، وَكَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللهٰ ِ تَجَدِيلًا » .

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ، وَمَنْ تَوَلَّى فَا أَرْسَلْنَاكَ عَايْمِمْ خَفِيظًا (٨٠) وَيَقُولُونَ طَاعَة مَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ يَبَّتَ طَائِفَة مِنْهُمْ غَيْرِ اللّهِ عَنْدِكَ يَبَّتَ طَائِفَة مِنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى غَيْرَ اللّهِ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفِلُ اللهُ وَكِيلًا (٨١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْد اللهِ وَكَفِلًا (٨١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْد غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاً (٨١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْد غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاً الْمَا

### المعنى الجملي

بعد أن أمر فياتقدم بطاعة الله وطاعة الرسول وبين جزاء المطيع وأحوال الناس في هذه الطاعة على حسب قوة الإيمان وضعفه ، ثم أمر بالقتال و بين مراتب الناس في الامتثال له ، أعاد هنا الأمر بالطاعة و بين أنها أولا و بالذات لله ولغيره بالتبع ، و بين ضروب مراوغة الضعفاء والمنافتين .

# الإيضاح

( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) أى إن من أطاع الرسول فقد أطاع الله لأنه الآمر والناهى في الحقيقة، والرسول إنما هو مبلغ للأمر والنهى فليست الطاعة له بالذات و إنما هي لمن بلغ عنه ، إذ قد جرت سنته سبحانه ألا يأمر الناس ولا ينهاهم إلا بواسطة رسل منهم يفهمون عنهم مايوحيه إليهم ليبلغوه عنه.

أما ما يقوله الرسول من تلقاء نفسه وما يأمر به مما يستحسنه باجتهاده ورأيه من أمور المعيشة كتأبير النخل (تلقيحه بطلع الذكر) ونحوه مما يسميه العلماء أمر إرشاد، فطاعته فيه ليست من الفرائص التي فرضهاالله لأنه ليس دينا ولاشرعا عنه تعالى فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكيل الطمام كالقمح وغيره من الحبوب عند طحنه وعند عجنه وهو من التدبير والاقتصاد في البيوت، وأكثر المسلمين أهملوه إلا من تعود منهم التدبير وحسن التقدير في المنازل، وكذلك أمر بأكل الزيت والادهان به.

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا شكوا فى الأمر أمن عند الله هو أم من رأى الرسول واجتهاده ؟ وكان لهم فى ذلك رأى آخر سألوه ، فإن أجابهم بأنه من الله أطاعوه بلا تردّد ، و إن قال إنه من رأيه ذكروا رأيهم ور بما رجع النبى صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأيهم كما فعل فى بدر وأحد .

روى مقاتل أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول «من أحبنى فقد أحب الله ومن أطاعنى فقد أأطاعنى فقد أطاع الله ، فقال المنافقون ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل ؟ لقد قارف الشرك ، قد نهى أن نعبد غير الله و يريد أن نتخذه رباكما اتخذت النصارى عيسى ، فأنزل الله هذه الآية » .

. فالمؤمن حقا لا يكون خاضما إلا لخالقه وحده دون أحد من خلقه ، والخروج عن ذلك شرك ، وهو توعان :

- (١) أن ترى لبعض المحلوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العادية ، ومن ثم ترجو نفعها وتخاف ضرها وتدعوها وتذل لها ، وذلك هو الشرك في الألوهية .
- (٢) أن ترى لبعض الخاوقين حق التشريع والتحليل والتحريم ، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى « اتَّخَذُوا أَحْبارَ هُمُ وَرُهْبالَهُمُ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ ي بطاعتهم فيا يحللون و يحرمون ، وذلك هو الشرك في الربوبية .

ذاك أن المؤمن يحب أن يكون أعز الناس نفسا وأعظمهم كرامة ، فلا يرضى أن يستعبده سلطان ظالم ولاحاكم مستعبد إذ هو يعلم علم اليقين أن الكل عبيد مسخرون لله تعالى يخضعون لأمره وأن ذلك منتهى سعادتهم فى الدارين .

( ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى ومن أعرض عن طاعتك التي هي طاعة الله فليس لك أن تكرهه عليها ، لأنك ما أرسلت إلا مبشرا ونذيرا ولم ترسل مسيطرا أو رقيبا تحفظ على الناس أنعالهم وأقوالهم ، فالإيمان والطاعة إنما يكونان بالاختيار بعد الإقناع والاختبار .

( ويقولون طاعة ) أى ويقول ذلك الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر : أمرك طاعة \_ أى أمرك مطاع ، إظهارا لكال الانقياد والخضوع .

(فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول) البراز \_ بفتح الباء \_ الأرض الفضاء والتبييت ما يدبر في الليل من رأى ونية وعزم على عمل ومنه تبييت العدو للايقاع به ليلا أي إذا خرجوا من المكان الذي يكونون معك فيه إلى البراز وهم منصرفون إلى بيوتهم ، دبر جماعة منهم ليلا غير الذي قالوا لك وأظهروه من الطاعة نهارا .

روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال هم ناس يقولون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله ورسوله ليأمنوا على دمائهم وأموالهم ، وإذا برزوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا إلى غير ما قالوا عنده فعاتبهم الله عليه وسلم خالفوا إلى غير ما قالوا عنده فعاتبهم الله علي ذلك .

(والله يكتب ما يبيتون) أى يبينه لك فى كتابه ويفضحهم بمثل هذه الآيات ، وفى هذا من التهديد الشيء الكثير .

( فأعرض عنهم ) ولا تهتم ما يبيتون ولا تؤاخذهم بما أسروا ولم يعلنوا . ( وتوكل على الله ) أى فوض الأمر إليه وثق به فى جميع أمورك ، فإن الله يكفيك شرهم وينتقم منهم . ( وكفى بالله وكيلا) لمن توكل عليه ، فهو قادر على إيقاع الجزاء بهم ، وعليم بمقدار ما يستحقون منه ، لا يعجزه منه شيء .

(أفلا يتدبرون القرآن) أصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ، ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في حقيقة الشي وأجزائه ، أوسوابقه وأسبابه ، أو لواحقه وأعقابه ، وتذبر الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي يرمى إليها ، وعاقبة من يعمل به ومن يخالفه .

أى أجهل هؤلاء القوم حقيقة الرسالة وكنه هـذه الهداية فلا يتدبرون القرآن الذى يدل على حقيقتها ؟ ولو تدبروه لعرفوا أنه الحق من ربهم وأن ما وعد به المتقين الصادقين وما أنذر به الكافرين والمنافقين واقع لا محالة ، فهو إذ صدق في الإحبار عما يبيتون في أنفسهم من القول يصدق كذلك فيا أخبر عن سوء مصيرهم والوبال والذكال في عاقبتهم .

- ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) أى ولوكان من عندك لامن عند الله الذى أرسله به لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأسباب كثيرة :
- (۱) أن أى مخلوق لايستطيع تصوير الحقائق كما صورها القرآن بلا اختلاف ولا تفاوت في شيءً منها .
- (٢) أنه حكى عن الماضى الذى لم يشاهده محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقف على تاريخه ، وعن الآتى فوقع كما أنبأ به ، وعن الحاضر فأخبر عن خبايا الأنفس ومكنونات الضمائر كما أخبر عما بيتته هـذه الطائفة مخالفا لما تقول للرسول أو ما يقوله لها فتقبله في حضرته وترفضه في غيبته .
- (٣) أن أحدا لا يستطيع أن يأتى بمثله فى بيان أصول العقائد وقواعد الشرائع وسياسة الشعوب والقبائل مع عدم الاختلاف والتفاوت فى شيء من ذلك .
- (٤) أن أحدا لايستطيع أن يأتى بمثله فى سنن الاجتماع ونواميس العمران وطبائع الملل والأقوام مع إيراد الشواهد وضرب الأمثال وتكرار القصة الواحدة

يالعبارات البليغة تنويعا للعبرة وتلوينا للموعظة ، واتفاق كل ذلك وتواطئه على الصدق، و براءته من الاختلاف والتناقض .

- (ه) أن أحدا لايستطيع أن يأتى عمله فيما جاء به من فنون القول وألوان العبر في أنواع المخلوقات في الأرض أو في السموات، فقد تكلم على الخلق والتكوين ووصف جميع الكائنات كالكواكب ونظامها والرياح والبحار والحيوان والنبات وما فيها من الحكم والآيات ، وكان في كل ذلك يؤيد بعضه بعضا لاتفاوت فيه ، ولا اختلاف بين معانمه .
- (٦) أنه أخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة وما فيها من الحساب على الأعمال والجزاء العادل ، وكان في كل ذلك جاريا على سنة الله تعالى في تأثير الأعمال الاختيارية في الأرواح ، مع الالتئام بين الآيات الكثيرة وهو غاية الغايات في ذلك عند من أوتى الحكمة وفصل الخطاب .

هذا إلى أنه نزل منجا على حسب الوقائع والأحوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية أو الآيات يأس بأن توضع في محلها من سورة كذا وهو يحفظه حفظا ، وقد جرت العادة بأن من يأتى بكلام من عنده في مناسبات مختلفة لايتذكر جميع ما سبق له في السنين الطوال ولا يستحضره حتى يجعل الآخر موافقا للأول مع أن بعض الآيات كان ينزل في أيام الحن والكروب و بعضها عند تنازع الأقوام حين الخصام .

إلى أن كر الغداة وم العشى لا يريده إلا جدة ولا يزيد أحكامه إلا ثباتا ورسوخا ، وكل اتسعت دائرة العلوم والمعارف ونمت أحوال العمران زاد إيمان الناس به إذ تتوثق روابط الصلة بين الدين والعلم وتتظاهر أحكامه مع نواميس الاجتماع وشؤون الكون .

والخلاصة — أن تدبر القرآن وتأمل ما امتاز به هو طريق الهداية القويم وصراط الحق المستقيم ، فإنه يرشد إلى كونه من عند الله وإلى وجوب الاهتداء به

وإلى أنه معقول في نفسه موافق للفطرة ملائم للمصلحة وفيه سعادة الخلق في الدنيا والآخرة .

ولو تدبر المسلمون القرآن واهتدوا به فى كل زمان لما فسدت أخلاقهم وآدابهم ، ولما ظلم واستبد حكامهم ، ولما زال ملكهم وسلطانهم ، ولما صاروا عالة فى معايشهم على سواهم .

وهذا التدبر لا يمنع أن يستنبط أولو الأمر الأحكام العامة فى السياسة والقضاء والإدارة ، وتتبعهم فيها سائر الأمة .

وَإِذَا جَاءِهُمْ أَنْ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخُوْفِ أَذَاءُوا بِهِ ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ الرَّسُولِ ، وَإِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ، وَلَوْلاً فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ ۚ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلْيِلاً (٨٣)

# تفسير المفردات

أذاع الشي وأذاع به: نشره وأشاعه بين الناس ، وردِّ الشي : أرجعه وأعاده ، والاستنباط : استحراج ماكان مستترا عن الأبصار ، فضل الله : هو هدايتكم بطاعة الرسول ، إلا قليلا أي قليلا منكم ممن أوتوا صفاء الفطرة وسلامتها .

### المعنى الجملي

قال ابن جرير: إن هذه الآية نرلت في الطائفة التي كانت تبيّت غير ما يقول له الرسول أوتقول له اه. ولا يبعد أن تكون في جمهور المسامين بلا تعيين ، لأن المشاهد في أحوال الناس أن الإذاعة بمثل أخبار الأمن والحوف لا تكون من دأب المنافقين خاصة ، بل هي مما يلهج به الناس في مختلف البيئات على حسب المناسبات و إن كانت خاصة ، بل هي مما يلهج به الناس في مختلف البيئات على حسب المناسبات و إن كانت

تختلف نياتهم ، فالمنافق قد يذيع ما يذيعه لأجل الضرر ، وضعيف الإيمان قد يذيع استشفاء مما في صدره من الإحن والبغضاء ، وغيرهما قد يذيع رغبة في كشف الأسرار وابتلاء الأخبار ، وهـذا أمر معتاد بين الناس وهو كثير الضرر إذا شغلوا به عن أعالهم وضرره أكثر إذا أذاعوه وعلمه جواسيس العدو لما يكون لذلك من العواقب الوخيمة على الأمة ، ومثل ذلك سائر الأمور السياسية والشؤون العامة التي لا ينبغي أن تعدو الخاصة وتصل إلى العامة .

### الإيضاح

( و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ) هذا بيان لجناية ضعفاء الإيمان. إبر بيان جناية المنافقين .

أى إن هؤلاء قد بلغ من طيشهم وخفة أحلامهم أن كل خير يصل إليهم يستفزهم ويطلق ألسنتهم بالكلام فيه وإذاعته بين الناس ، سواء أكان من ناحية الجيش الذى يغزو ويقاتل العدو، أو من ناحية المركز العام للسلطة ، ولاينبغى أن تشيع العامة أخبار الحرب وأسرارها ، ولا أن تخوض فى السياسة العامة للدولة لأن ذلك مضرة لها ومفسدة لشؤونها ومرافقها العامة وعلاقاتها مع غيرها من الأمم ، إلى أن فى ذلك مشغلة لهم عن شؤونهم الخاصة وضياع زمن كانوا فيه أحوج إلى العمل بما يفيدهم ويفيد الأمة .

( ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) أى ولو أن أولئك المذيعين فوضوا الكلام فى الأمور العامة إلى الرسول وهو الإمام الأعظم والقائد العام فى الحرب، و إلى أولى الأمر من أهل الحل والعقد ورجال الشورى لوجدوا علم ذلك عندهم لأنهم هم الذين يستنبطون مثله و يستخرجون خفاياه بدقة نظرهم، إذ لكل طائفة منهم استعداد للإحاطة ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة دون بعض، فهذا إخصائى فى المسائل المالية، وذاك فى الأمور القضائية، وذاك

فى بناء القناطر والجسور ، ورابع فى شؤون الحرب ، وكل هذه المسائل يدرسها رجال الشورى [ مجلس الوزراء بالاصطلاح العصرى ] و يستنبطون منها ما يكون فيه المصلحة للدولة و ينفذونه ، ولا ينبغى أن تذيعه العامة لما فى ذلك من الضرر بها من سائر الوجوه والاعتبارات .

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا) أى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم إذ هداكم لطاعة الله والرسول ظاهرا و باطنا ، ورد الأمور العامة إلى الرسول و إلى أولى الأمر منكم ، لا تبعتم وسوسة الشيطان كما اتبعته تلك الطائفة التى تقول للرسول طاعة لك وتبيت غير ذلك والتى تذيع أمر الأمن والخوف و تفسد على الأمة سياستها به وأخذتم بآراء المنافقين فيا تأتون وما تذرون ولم تهتدوا إلى الصواب، إلا قليلا منكم ممن استنارت عقولهم بنور الإيمان وعرفوا الأحكام بالاقتباس من مشكاة النبوة كأبى بكر وعلى ، فهى كقوله تعالى « وَلَوْلاً فَضْلُ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكا مِنْكُم مِن أَحَد أَبداً » .

وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ، وَحَرِّضِ المُوْمِنِينَ ، وَحَرِّضِ المُوْمِنِينَ ، وَحَرِّضِ المُوْمِنِينَ ، وَقَاتُهُ أَشَدُ تَأْمِنَا اللهِ كَا تَكُفُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ أَشَدُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْكِيلًا (٨٤)

### تفسير المفردات

التحريض: الحث على الشيء بتزيينه وتسهيل الأمرفيه ، والبأس: القوة وكان بأس السكافرين متجها إلى إذلال المؤمنين لإيمانهم ، والتنكيل: معاقبة المجرم عا يكون فيه عبرة ونكال لغيره بحيث يمنعه أن يفعل مثل فعله .

## المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب، وذكر قلة رغبة المنافقين فيه وسعيهم في تثبيط المسلمين عنه، عاد هنا إلى الأمر به مرة أخرى.

# الإيضاح

( فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين ) أى وإذا أردت الفوز والظفر على الأعداء فقاتل فى سبيل الله امتثالا لأمره ، وأنت لا تكلف إلا أفعال نفسك دون أفعال الذين قالوا : لم كتبت علينا القتال ؟ والذين يقولون لك طاعة ويبيتون غير ذلك ، فمن أطاع الله لا يضيره عصيان من عصاه ، وعليك أن تحت غيرك على القتال وتحرضه عليه ، لا أن تلزمه ذلك بالقهر والجبروت .

وفي الآية إيماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم كُلف قتال الكافرين الذين قاوموا دعوته بقوتهم و بأسهم و إن كان وحده ، كما أنها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من الشجاعة ما لم يعط أحد من العالمين ، وفي سيرته الشريفة أصدق الأدلة على ذلك فقد تصدى لمقاومة الناس جميعا بدعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الضلال ، وحين قاتلوه قاتلهم وقد الهزم عنه أصحابه في أحد فبقي ثابتا كالجبل لا يتزلزل .

( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) عسى هنا للتهيئة والإعداد فهى بمعنى الخبر والوعد ، وخبره تعالى حق فإنه لا يخلف الميماد .

والمعنى — إن تحريض النبي للمؤمنين على القتال معه هو الذي يحملهم بباعث الإيمان والإذعان النفسي على الاستعداد له وتوطين النفس عليه ، ينها هو يعد الكافرين الترك الاعتداء على المؤمنين وكف بأسهم عهم ، إذ لاشيء أدعى إلى ترك القتال من الاستعداد للقتال كما قال أبو تمام :

وأخافكم كى تغمدوا أسيافكم إن الدم المغبر يحرسه الدم

وعلى هذا النحو جرى عمل المالك الكبيرة في هذا العصر، فكل دولة منها تبذل منتهى ما في وسعها من اتخاذ العُدة والعتاد في البر والبحر وتنظيم الجيوش لتكون القوى بينها متوازنة ولا تطمع القوية في الضعيفة إذ يغريها ضعفها بالإقدام على حربها (والله أشد بأسا وأشد تنكيلا) أى لا تخافوا بأس هؤلاء الكافرين وشدتهم ولا يصدنكم ذلك عن طاعة الرسول والعمل بتحريضه، فإن الله الذي وعد الرسول بالنصر أشد منهم بأسا وأشد منهم تنكيلا، وقد جرت سنته أن تكون العاقبة للمتقين ما استمسكوا بأوامره وتركوا نواهيه وأعدوا العدة مع الصبر والثبات والتباعد عن أسباب الخذلان والفشل.

مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيب مِنْهَا ، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيَّئَةً يَكُن لَهُ كُلِّ شَيْءٍ مُقيتًا (٥٨) وَ إِذَا سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كُلِّ شَيْءٍ مُقيتًا (٥٨) وَ إِذَا حُينَّةُ مَ بَتَحِيَّةً خَيْوًا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَيِيْتُمْ وَبَعْ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَيِيْتُهُ وَ لِيَجْمَعَنَكُم وَ لِيَجْمَعَنَكُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ حَسِيبًا (٨٦) الله لا رَيْبَ فِيهِ وَمِن أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا (٨٧)

## تفسير المفردات

قال الراغب: الشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة: الانضام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، نصيب: حظ، كفل: نصيب، مقيتا أى مقتدرا أو حافظا أو شاهدا. قال الراغب: وحقيقته قائما عليه يحفظه و يعينه فهو مأخوذ من القوت وهو ما يمسك الرمق من الرزق وتحفظ به الحياة، يقال قاته يقوته إذا أطعمه قوته، وأقاته يقيته إذا جعل له مايقوته، والتحية: مصدر حياه إذا قال له حياك الله، وهي في الأصل الدعاء بالحياة ثم صار اسما لكل دعاء وثناء كقولهم: أنعم صباحا وأنعم مساء وعم صباحا بالحياة ثم صار اسما لكل دعاء وثناء كقولهم:

وعم مساء ، وجعل الشارع تحية المسامين ( السلام عليكم ) إشارة إلى أن الدين دين سلام وأمان ، الحسيب: المحاسب على العمل كالجليس بمعنى المجالس وقد يراد به المكافئ والسكافي من قولهم حسبك كذا إذا كان يكفيك .

# المعنى الجملي

بعد أن أمر الله تعالى نبيه أن يحرض المؤمنين على الجهاد وذكر أنه ليس عليه وزر ممن تمرد وعصى — بين فى هذه الآية أنهم حين أطاعوك ولبوا دعوتك أصابهم من هذه الطاعة خير كثير، وأن لك من هذا الخير نصيبا تستحق عليه الأجر لأنك قد بذلت الجهد فى ترغيبهم فيه بجعل نفسك شفيعا و نصيرا لهم فى الوصول إلى تحصيل هذه الأغراض الشريفة.

### الايضاح

(من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) أى من يجعل نفسه شفعا لك ويناصرك في القتال \_ وقد أمرت به وحدك \_ يكن له من شفاعته نصيب بما يناله من الفوز والشرف والغنيمة في الدنيا عند ما ينتصر الحق على الباطل ، و بحا يناله من الثواب في الآخرة في جميع الحالات سواء أدرك النصر في الدنيا أم لم يدركه ، ووصف الشفاعة بالحسنة لأنها تأييد ونصر للحق ، ومثل هذا كل من يعاون فاعل الخير ويساعده .

( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل سها ) أى ومن ينضم إلى عدوك فيقاتل معه أو يخذل المؤمنين عن قتاله يكن له نصيب من سوء العاقبة بما يناله من الخذلان في الدنيا والعقاب في الآخرة ، وهذه هي الشفاعة السيئة لأنها إعانة على السيئات ، وسمى هذا النصيب كفلا لأنه نصيب مكفول للشافع إذ هو أثر عمله ، أو محدود لأنه على قدره .

والخلاصة \_ أن من ينضم إلى غيره معينا له فى فعل حسن يكن له منه نصيب، والخلاصة \_ أن من ينضم إلى غيره معينا له فى فعل سيئ ينله منه سوء وشدة .

ويدخل في الآية شفاعة الناس بعضهم لبعض، وهي قسمان: حسنة، وسيئة ؛ فالحسنة أن يشفع الشافع لإزالة ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم أو جر منفعة إلى مستحق. ليس في جرها إليه ضرر ولا ضرار ؛ والسيئة أن يشفع في إسقاط حد أو هضم حق. أو إعطائه لغير مستحق أو محاباة في عمل بما يوصل إلى الخلل والزلل، ولأجل هذا قال العلماء: الشفاعة الحسنة ما كانت فيا استحسنه الشرع، والسيئة فيا كرهه أو حرّمه.

وفى الآية من العبرة لنا أن نتذكر أن الحاكم العادل لاتنفع الشفاعة عنده. إلا بإخباره بما لم يكن يعلم من مظلمة المشفوع له أو استحقاقه لما يطلب له ، ولا يقبل الشفاعة لإرضاء الشافع فيما يخالف الحق والعدل و يخالف المصلحة العامة .

أما الحاكم الظالم فتروج عنده الشفاعات لأنه يحابى أعوانه المقربين منه ليكونوا شركاء له فى استبداده ليثبتوا على خدمته و إخلاصهم له ، والحكومات التى تروج فيها الشفاعات وتعتمد عليها الرعية فى كل ما تطلب تضيع فيها الحقوق و يحل الظلم محل العدل و يسرى من الدولة إلى الأمة فيعم فيها الفساد و يختل نظام الأعمال .

( وكان الله على كل شئ مقيتا ) أى وكان الله مقتدرا على كل شئ فهو لا يعجزه أن يعطى الشافع نصيبا وكفلا من شفاعته على قدرها فى النفع والضر ، و يجازى كلاً بما يستحق ، لأن سننه قد قضت بأن يربط الجزاء بالعمل .

وبعد أن علم الله المؤمنين طريق الشفاعة الحسنة والسيئة وهى من أسباب التواصل بين الناس ، علمهم سنة التحية بينهم وبين إخوانهم ليؤدبهم بأدب دينه ويزكيهم و يطهر نفوسهم من الغل والحسد فقال :

( و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أى إذا حياكم أحد بتحية فردوها بتحية مثلها ، أو بتحية أحسن منها ، فقولوا لمن قال: السلام عليكم وعليكم السلام ، أو وعليكم السلام ، ورحمة الله ، و إذا قال هذا فى تحيته فالأحسن أن تقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته ، وهكذا يزيد المجيب على المبتدى كلة أو أكثر .

وقد يكون حسن الجواب بمعناه أو كيفية أدائه و إن كان بمثل لفظ المبتدئ بالتحية أو مساويه في الألفاظ أو أخصر منه ، فمن قال لك السلام عليكم بصوت خافت يشعر بقلة العناية فقلت له وعليكم السلام بصوت أرفع وباقبال يشعر بالعناية وزيادة الإقبال والتكريم كنت قد حييته بتحية أحسن من تحييته في صفتها ، و إن كانت مثلها في لفظها .

والخلاصة — أن الجواب عن التحية له مرتبتان: أدناها ردها بعينها، وأعلاها الجواب عنها بأحسن منها، والمجيب مخير بينهما، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه و إن كان مجوسيا فإن الله يقول (و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) ومن قال لخصمه السلام عليكم فقد أمّنه على نفسه وكانت العرب تقصد هذا المعنى والوفاء من شيمتها، و بعض المسلمين الآن يكره أن يحييهم غيرهم بلفظ السلام ، كا يكرهون رد السلام على غير المسلم ، وكأنهم غفاوا عن أن الآداب الإسلامية إذا ألفت عرفوا فضل الإسلام وجذبهم ذلك إليه .

والسنة أن يسلم القادم على من يقدم عليه ، و إذا تلاقى الرجلان يبدأ الكبير فى السن أو القدر بالسلام ، وقد جاء فى الصحيحين أنه «يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير » وروى «أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم » وروى الترمذى «أنه مر بنسوة فأومأ بيده بالتسليم » وقد ورد فى الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم «إن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وروى الحاكم قوله صلى الله عليه وسلم «أفشوا السلام، تسلموا » .

( إن الله كان على كل شيء حسيبا ) أى إنه تعالى رقيب عليكم فى مراعاة هذه الصلة بينكم بالتحية و يحاسبكم على ذلك ، وفى هذا إشارة إلى تأكيد أمر هذه الصلة بين الناس ، ووجوب ردّ التحية على من يسلم علينا و يحيينا .

(الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) جمعت هذه الآية التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة وها الركنان الأساسيان للدين ، وقد أرسل الرسل جميعا لتبليغ الناس ما يجب عليهم من إقامتهما وتأييدها بصالح الأعمال ، والقرآن قد يصرح بهما تارة معا ، وبالأول منهما تارة أخرى أثناء ذكر الأحكام إذها العون الأكبر والباعث الأقوى على العمل بها ولاسيا أحكام القتال الذي يبذل المرء فيه نفسه ونفيسه للدفاع عن حرية الدين ونشر هدايته وتأمين دعاته وأهله .

والمعنى — لا إله يعبد غيره فلا تقصروا فى عبادته والخضوع لأمره ونهيه ، فإن فى ذلك سعادتكم وارتقاء أرواحكم وعقولكم وتحريركم من رق العبودية لأمثالكم من البشر، بل من دومهم من المعبودات التى ذل لها المشركون، وليس هذا هوكل الجزاء فإنه سيجمعكم و يحشركم إلى يوم القيامة ، وهو يوم لاريب فيه ولا فيا يكون فيه من الجزاء على الأعمال .

( ومن أصدق من الله حديثا) أى لا أحد أصدق منه عز وجل ، إذ كلامه تعالى عن علم محيط بسائر الكائنات كما قال تعالى « لاَ يَضِلُ ۚ رَبِّى وَ لاَ يَنْسَى » فلا يمكن أن يكون خبره غير صادق بسبب النقص فى العلم أو الغرض أو الحاجة لأنه تعالى غنى عن العالمين .

أماكلام غيره فهو محتمل للصدق والكذب عن عمد وعلم أو عن سهو وجهل، وقد دل الدليل على أن القرآن كلام الله فلم يبق عذر لمن قام عليه الدليل إذا آثر على قوله أقوال الخاوقين كما هو دأب الضالين .

َ فَمَا لَكُمْ ۚ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ أَرْ كَسَهُمْ ۚ عِلَاكَسَبُوا أَتُر يدُونَ أَنْ تَهَدُونَ أَنْ تَهَدُوا مَنْ أَضَـلَ اللّٰهُ ، وَمَنْ أَيضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ سَبِيلًا (٨٨)

وَدُوالُو ۚ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُو نُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مَنْهُمْ أَو ْلَيَاء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبَيلِ اللهِ، فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُكُوهُمْ حَيْثُ وَجَذْ تُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا (٨٩) إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْم إِيَدْنَكُمُ ۗ وَايْنَهُمْ مِيثَاقُ ۖ أَوْجَاءُوكُمُ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ لِهَا اللَّهُ ۗ أَوْ يُقَارِّلُوا قَوْمَهُمْ وَلُو شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُو فَلَقَاتَلُوكُ ، وَإِن اعْتَرَ لُوكُ \* فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُم عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُم ۗ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْ كِشُوا فِيهَا ، فَإِنْ لَمَ ۚ يَعْتَزَ لُوكُمُ ۗ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ، وَأُولَءَكُو جَعَلْنَا لَكُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (٩١)

# شرح المفردات

الفئة: الجاعة ، والركس بوزن النصر: إرجاع الشيء منكوسا على رأسه إن كان له رأس أو متحولا عن حال إلى أرداً منها كتحول الطعام والعلف إلى الرجيع والروث؛ والمراد به هنا تحولهم إلى الغدر والقتال بعد أن أظهروا الولاء والتحيز إلى المسلمين ، والسبيل: الطريق ، والولى: النصير والمعين ، يصلون أى يتصلون بهم ، الميثاق: العهد، وحسرت: ضاقت ، السلم: الاستسلام والانقياد ، الفتنة الشرك ، ثقفتموهم وجدتموهم، السلمان المبين : الحجة الواضحة .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أحكام القتال وختمها ببيان أنه لا إله غيره يخشى ضره أو يرجى خيره فتترك هـذه الأحكام لأجله \_ ذكر هنا أنه لاينبغى التردد فى أمر المنافقين وتقسيمهم فئتين، مع أن دلائل كفرهم ظاهرة جلية، فيجبأن تقطموا بكفرهم وتقاتلوهم حيثًا وجدوا .

روي ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت فى قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على المسلمين فاختلف المسلمون فى شأنهم وتشاجروا فنزلت الآية .

### الإيضاح

( فما لكم فى المنافقين فئتين ) أى فما لكم صرتم فى المنافقين فئتين واختلفتم فى كفرهم مع تظاهر الأدلة عليه ، فليس لكم أن تختلفوا فى شأنهم ، بل عليكم أن تقطعوا بثبوته .

وهؤلاء فريق من المشركين كانوا يظهرون المودة المسلمين والولاء لهم وهمكاذبون. فيا يظهرون فضلهم معأمثالهم من المشركين لكنهم يحتاطون و يظهرون الولاء المسلمين. إذا رأوا منهم القوة ، فإذا ماظهر لهم منهم ضعف انقلبوا عليهم وأظهروا لهم العداوة .

وكان المؤمنون في أمرهم على فرقتين ، فرقة ترى أنهم يعدون من الأولياء ويستعان بهم على سائر المشركين المجاهرين لهم بالعداوة ، وفرقة ترى أن يعاملوا كا يعامل غيرهم من المشركين العلنين العداوة .

(والله أركسهم بماكسبوا) أى كيف تفترقون في شأنهم والله قد صرفهم عن الحق الذي أنتم عليه بماكسبوا من أعمال الشرك واجترحوا من المعاصى حتى إنهم لاينظرون إليكم نظرة المودة والإخاء، بل نظرة العداوة والبغصاء ويتربصون بكم الدوائر .

وقد جعلهم الله مركسين كأنهم قد نكسوا على روسهم وصاروا يمشون على وجوههم كما قال تعالى «أَ هَنَ يَشْنِي مُكبِّا عَلَى وَجُهِهِ أَهْدَى أَمْمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى وَجُهِهِ أَهْدَى أَمْمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ؟ » لأنهم قد فسدت فطرتهم وأحاطت بهم خطيئاتهم فأوغلوا في الضلال و بعدوا عن الحق حتى لم يعد يجول في أذهانهم إلا الثبات على ما هم فيه ومقاومة ماعداه .

وقد نسبه الله تعالى إليه لأنه ماكان سببا إلا بسنته فى تأثير الأعمال الاختيارية. فى نفوس العاملين .

(أَتْرِيدُونَ أَن تَهدُوا مِن أَصْلِ الله؟) أَى إِنه ليس في استطاعتكم أَن تَبدُلُوا سَنَ. الله في نفوس الناس، فتنالوا منها ضد ما يقتضيه ما ينطبع فيها من الأخلاق والصفات بتأثير ماكسبته طول عمرها من الأعمال.

( ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) أى ومن تقضى سننه فى خلقه أن يكون ضلا عن طريق الحق فلن تجد له سبيلا يصل بسلوكها إليه، فإن للحق سبيلا واحدة هى صراط الفطرة المستقيم ، وللباطل سبل كثيرة عن يمين سبيل الحق وعن شمالها ، كل من سلك منها سبيلا بعد عن سبيل الحق بقدر إيغاله فى السبيل التى سلكها كما قال تعالى « وأنَّ هذا صراطي مُسْتَقياً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَنَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ كَا قال تعالى « وأنَّ هذا صراطي مُسْتَقياً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَنَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنْ سَبِيلهِ » وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية بالخطوط الحسية ، في الأرض خطا وجعله مثالا لسبيل الله ، وخط على جانبيه خطوطا لسبل فضاف الأرض خطا وجعله مثالا لسبيل الله ، وخط على جانبيه خطوطا لسبل الشيطان ، وهذه الخطوط المستقيمة لاتلتقي مع الأول بحال .

وسبيل الفطرة تقتضى أن يعرض الإنسان جميع أعماله على سنن العقل ويتبع ما يظهر له أنه الحق الذي فيه منفعته عاجلا وآجلا ، وفيه كماله الإنساني .

وأكثر مايصده عنهذه السبيل التقليد والغرور وظنه أنه ليسهناك ماهوأ كمل ما هو فيه، و بهذا يقطع على نفسه طريق العقل والنظر والنفع والضر والحق والباطل. وشبهته في ترك صراط الفطرة أن عقله قاصر عن التمييز بين الحق والباطل

والخير والشر ، فعليه أن يتبع ما وجد عليه الآباء والأجداد من زعماء عصره ولوكانو لايعقلون شيئا ولا مهتدون .

(ودوا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سواء) أى إن هؤلاء لايقنعون بما هم عليه من الضلال والغواية بل يطمعون أن تكولوا أمثالهم وتحذوا حذوهم حتى يقضى على الإسلام الذى أنتم عليه ، وهذا منتهى ما يكون من الغلو والتمادى فى الكفر، حيث لا يكتفون بضلالهم بل يرجون إضلال غيرهم .

(فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله) أى و إذا كانت هذه حالهم فلا تتخذوا منهم أنصارا يساعدونكم على المشركين حتى يؤمنوا ويهاجروا و يتحدوا بكم فإن الصادقين في إيمانهم لايد عون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عرضة للخطر ولايتركون الهجرة إلا إذا عجزوا عنها، و إذا فتركهم لهاعلامة على نفاقهم الذي اختلفتم فيه.

(فإن تولوا فحذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا) أي فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله ولزموا مواضعهم في خارج المدينة فخذوهم إذا قدرتم عليهم واقتلوهم أينها وجدتموهم في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم وليا يتولى شيئا من مهام أموركم ولا تصيرا ينصركم على أعدائكم .

وقد استثنى منهم من تؤمن غائلتهم بأحد أمرين :

(۱) ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و بينهم ميثاق ) أى إلا الذين يتصاون بقوم معاهدين المسلمين فيدخلون في عهدهم و يرضون بحكمهم فيمتنع قتالهم مثلهم .

﴿ أُوجَاءُوكَمَ حَصَرَتَ صَدُورَهُمْ أَنْ يَقَاتَلُوكُمْ أَوْ يَقَاتَلُوا قَوْمُهُمْ ﴾ أَى أَوْ جَاءُوكُمْ قَد ضاقت صدورهم عن قتالُـكُمْ وعن قتال قومهم فلا تنشرح لأحد الأمرين .

وخلاصة ذلك \_ أن يجيئوا المسلمين مسالمين لايقاتلونهم ولا يقاتلون قومهم معهم بل يكونون على الحياد فهم لايقاتلون المسلمين حفظا للعهد ولا يقاتلون قومهم لأنهم قومهم ، وقبول معذرة الفريقين موافق لما بني عليه الإسلام من التسامح والسماحة وعدم الاعتداء كما قال « وَقَا تِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَا تِلُونَكُمُ وَلاَ تَعْتَدُوا » .

( ولو شاء الله لسلطهم عليكم فَلَقاتلُوكم ) أي إن الله تُعالى رحمكم بأن كف بأس

هاتين الفئتين وصرفهم عن قتالكم وقذف الرعب فى قاوبهم ، ولو شاء لسلطهم عليكم: بأن يلهمهم من الآراء و يسوق إليهم من الأخبار مابه يرجحون ذلك فيقاتلوكم ولكنه بتوفيقه ونظامه فى الأسباب والسببات وسننه فى الأفراد والجماعات جعل الناس فى ذلك العصر أصنافا ثلاثة :

- (١) سليموالفطرةالذين حصفت آراؤهم فسارعوا إلى الإيمان واستناروا بنورالإسلام.
- (٢) المسالمون الذين رجحوا أن يكونوا على الحياد لا مع المشركين ولا مع المؤمنين
  - (٣) الموغلون في الصلال والشرك والمحافظون على القديم وهم المحار بون .

( فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فها جعل الله أحكم عليهم سبيلا ) أى فإن اعتزلتكم إحدى هاتين الفئتين ولم تقاتلكم بل ألقت إليكم السلم وأعطتكم زمام أمرها ، فما جعل الله لكم من سبيل تسلكونها للاعتداء عليها ، إذ من قواعد ديننا ألا نعتدى إلا على من يعتدى علينا ولا نقاتل إلا من قاتلنا .

روى ابن أبى حاتم وابن مردويه عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال ـ لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة بلغني أنه عليه السلام يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومى من بنى مُدْلج فأتيته فقلت أنشدك النعمة ، فقالوا مه ، فقال دعوه ، ماتريد ؟ قات بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومى وأنا أريد أن توادعهم ، فإن أسلم قومك أسلموا ، وإن لم يسلموا لم تخش بقاوب قومك عليهم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد فقال (اذهب معه فافعل مايريد) فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم ، ومن وصل إليهم من الناس كان له مثل عهدهم ، فأنزل الله تعالى (ودوا لوتكفرون \_ حتى بلغ \_ إلا الذين يصلون) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم .

وقال الرازى: إن النبى صلى الله عليه وسلم وادع وقت خروجه إلى مكة هلال ابن عو يمر الأسلمى على ألا يعينه ولا يعين عليه ، وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل مالهلال .

[سوزة

(ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم) هؤلاء فريق ممن لم يهتدوا بالإسلام ولم يتصدوا إلى مجالدة أهله وقتالهم فكانوا مذبذبين بين المؤمنين والكافرين، فهم قد غلت عليهم أرواحهم ورخصت عليهم عقولهم، يظهرون لكل من الفئتين أنهم منهم أو معهم؛ وقد روى عن مجاهد أن ناسا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا و يصلحوا .

(كلا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها) أى كلا دعوا إلى الشرك (كا روى عن السدى) أركسوا فيه وتحولوا إليه أقبح تحول، فهم يريدون أن يأمنوا جانب المسلمين إما بإظهار الإسلام و إما بالعهد على السلم وترك القتال ثم يفتنهم المشركون أى يحملونهم على الشرك أو على مساعدتهم على قتال المسلمين فيرتكسون ويتحولون شر التحول معهم ، وهكذا يفعلون ذلك المرة بعد المرة فهم قد مردوا على النفاق .

وقد بين الله حكمهم بقوله :

( فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فحذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) أى فإن لم يعتزلوكم ويتركوكم وشأنكم ويلتزموا الحياد ويلقوا إليكم السلم أى زمام المسالمة على الطريق التي ترونها نافعة لكم ، ويكفوا أيديهم عن القتال مع المشركين أو عن الدسائس \_ فحذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلا علاج لهم غير ذلك كما ثبت بالتجارب والاختبار .

( وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ) أى جعلنا لكم عليهم حجة واضحة و برهانا ظاهرا على قتالهم.

قال الرازى : قال الأكثرون وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن قتالنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم .

ونظيره قوله « وَقَا تِلُوا فِي سَبِيلِ الله ِ اللهِ اللهِ عَلَاتِكُمُ وَ لاَ تَعْتَدُوا » إذ خص فيها الأمر بقتال من يقاتلنا دون من لم يقاتلنا . وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلاَّ خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَدِيَة مُسَالَّمَة إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَدَّقُوا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً ، وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمٍ عَدُو لِي مَعْرَفِهِ مَوْمِنَةً ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَنْ فَوْمٍ يَنْ فَوْمٍ يَنْ فَقَوْمٍ يَنْ فَقَوْمٍ يَنْ فَقَوْمٍ يَنْ فَقَوْمٍ يَنْ مُنْ لَكُ وَيَنْ مَهُو مُؤْمِنَةً فَدِيةً مُسَالَّمَة إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً ، وَكَانَ اللهُ عَلِياً فَوْمٍ يَنْ نَوْ بَةً مِنَ اللهِ ، وَكَانَ اللهُ عَلِياً فَمْنَ لَهُ عَلَيْهُ وَلَعَيَامُ مُنْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مَجَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا ، وَعَضِبَ خَلِياً وَمَنْ يَقْدُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مُجَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا ، وَعَضِبَ خَلِياً وَمَنْ يَقَدُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مُجَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا ، وَعَضِبَ حَلِياً وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَا مُ فَعَيْدًا بَا عَظِياً (٣٣)

### المعنى الجملي

بعد أن بين الله تعالى أحكام قتال المنافقين الذين يظهرون الإسلام خداعا ويسرون الكفر ويساعدون أهله على قتال المؤمنين ، والذين يعاهدون المسلمين على السلم و يحالفونهم على الولاء والنصر ، ثم يغدرون و يكونون عونا لأعدائهم عليهم - ذكر هنا قتل من لا يحل قتله من المؤمنين والمعاهدين والذميين وما يقع منهم من ذلك عدا أو خطأ .

# الإيضاح

( وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) أى ليس من شأن المؤمن ولا من خُلُقه أن يقتل أحدا من المؤمنين ، إذ الإيمان وهو صاحب السلطان على النفس والحاكم على الإرادة والمصرف لها يمنعه أن يجترح هذه الكبيرة عمدا لكنه قد يفعل ذلك خطأ ( والخطأ مالا يقارنه قصد إلى الفعل أو الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا ) .

ذلك أنه لا يكمل إيمان المؤمن إذا شعر بحقوق الإيمان عليه وهي حقوق لله وحقوق لله وحقوق لله وحقوق النبياد ، ومن الثانية القصاص لما في ذلك من الزجر عن القتل ولما في تركه من الاستهزاء بحقوق الدماء ، ومن استهزأ بهاكان قد انتهك أكبر حقوق الأمة وهد ركنا من أركان الإيمان، يرشد إلى ذلك قوله «مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَو فَسادً في الأَرْض فَكَأ يَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعاً » .

وسبب العقوبة على الفعل الخطأ كالقتل أن الخطأ لا يخلو من التهاون وعدم العناية بالاحتياط ، ومثله النسيان ، إذ من شأنهما أن يعاقب الله عليهما ، ومن ثم أمرنا الله تعالى أن ندعوه ألا يؤاخذنا عليهما بقوله « رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِيناً أَوْ أَخْطَأْنَا » كما ثبت بنص القرآن أن آدم نسى وسميت مخالفته معصية وعوقب عليها لكن ورد فى السنة قوله صلى الله عليه وسلم « وضع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه » رواه ابن ماجه .

روى ابن جرير في سبب نول الآية عن عكرمة قال «كان الحرث بن يزيد من بني عامر بن لؤى يعذب عياش بن أبى ربيعة مع أبى جهل ، ثم خرج الحرث مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه عياش بالحرّة ( من أرباض المدينة ) فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له : قم فحرر » .

( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) تحرير الرقبة عتقها من الرق أى ومن قتل مؤمنا خطأ بأن أراد رمى صيد أو غرض فأصاب مؤمنا، أو ضربه بما لايقتل عادة كأن صفعه باليد أو ضربه بعصا فمات وهو لم يكن يقصد قتله ، فعليه عتق رقبة من أهل الإيمان ، لأنه لما أعدم نفسا مؤمنة كان كفارته أن يوجد نفسا ( والعتق كالإيجاد من العدم ) .

ودية مسلمة إلى أهله ) الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس. أو فيها دونها و يعطى إلى ورثة المقتول عوضا عن دمه أي وعليه من الجزاء على عتق. الرقبة دية يدفعها إلى أهل المقتول، وقد بينتها السنة وحددتها على الوجه الذي كان مقبولا عند العرب، وهي مائة بعير مختلفة في السن أو قيمتها إذا حصل التراضي بين الدافع والمستحق، ودية المرأة نصف دية الرجل لأن المنفعة التي تفوت أهل الرجل بفقده أعظم من المنفعة التي تفوت بفقدها.

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل البمن كتابا جاء فيه « إن من اعتبط ( قتل بغير سبب شرعى ) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود ( أى قصاص. يقتل به ) إلا أن يرضى أولياء المقتول \_ وإن فى النفس الدية مائة من الإبل \_ ثم قال وعلى أهل الذهب ألف دينار » وفى هذا دليل على أن دية الابل على أهاها إذا كانت هى رأس أموالمم ، وأن الذين يتعاملون بالذهب كأهل المدن تكون من الذهب أو الفضة وعلى أن هذا أصل لاقيمة للابل .

( إلا أن يصدَّقوا ) أى إن الدية تجب على القاتل قتلاخطاً لأهل المقتول إلا أن يعفوا عنها و يسقطوها باختيارهم ، لأنها إنما وجبت تطييبا لقلوبهم حتى لاتقع عداوة. ولا بغضاء بينهم و بين القاتل ، وتعويضا عما يفوتهم من المنفعة بقتله ، فإذا هم عفوا فقد طابت نفوسهم وانتفى المحذور وكانوا هم ذوى الفضل على القاتل ، وقد سمى الله هذا العفو تصدفا ترغيبا فيه .

(فإن كان من قوم عدو الم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) أى فإن كان المقتول من أعدائكم وهو مؤمن كالحرث بن يزيد كان من قريش وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في حرب معهم ولم يعلم المسلمون إيمانه لأنه لم يهاجر وقد قتله عياش حين خروجه مهاجرا وهو لم يعلم بذلك ، ومثله كل من آمن في دار الحرب ولم يعلم المسلمون بإيمانه حين قتله \_ فالواجب على قاتله عتق رقبة من أهل الإيمان فقط ، ولا تجب الدية لأهله لأنهم أعداء يحار بون المسلمين فلا يعطون من أموالهم مايستعينون به على قتالهم والتنكيل بهم .

(و إن كان مر قوم بينكم وبينهم ميثاق) وهم الذين عاهدوكم على السلم لا يقاتلونكم ولا تقاتلونهم كما هو حال الدول فى العصر الحاضر يعقد بعضهم معاهدات ومواثيق مع بعض آخر ألا يقاتلوهم ولا يساعدوا عليهم عدوا .

( فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) أى فالواجب فى قتل المعاهد كالواجب فى قتل المؤمن دية إلى أهله تكون عوضا عن حقهم ، وعتق رقبة مؤمنة تكون كفارة عن حق الله الذى حرم قتل المعاهد كما حرم قتل المؤمن ، ولم يعين هذه الدية للاشارة إلى أن للعرف العام والخاص حكمه ولاسيما إذا ذكر ذلك فى عقد الميثاق الذى بينهما ، لأن هذا النص يكون أقطع لعرق النزاع وأجدر بالتراضى .

وقد اختلف الفقهاء فى دية غير المسلمين لاختلاف الرواية فى ذلك ، روى أحمد والمترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «عقل(دية) الكافرنصف دية المسلم» وروى عن أحمد « أن ديته كدية المسلم إن قتل عمدا و إلا فنصف ديته » ، وذهب الزهرى وأبو حنيفة إلى أن ديته كدية المسلم لظاهر الآية فى أهل الميثاق وهم المعاهدون وأهل الذمة ، وعلى الجلة فالروايات متعارضة ومن ثم اختلف فيها الفقهاء .

وظاهر الآية يدل على أن الدية على القاتل ولكن السنة بينت أن العاقلة ( العائلة ) وهم عصبته الأقر بون هم الذين يدفعون الدية .

وحكمة هذا تقرير التضامن بين الأقربين، و إذا عجزت العاقلة عن دفعها جعلت في بيت المال ( وزارة المالية ).

( فهن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) أى فهن لم يجد رقبة يعتقها بأن لم يجد من مالا يشتريها به من مالكها ليحررها من الرق ، أو لم يجد رقيقا ( وهذا مقصد من مقاصد الإسلام ) فعليه صيام شهرين متتابعين قريين لا يفصل بين يومين منهما إفطار في النهار ، فإن أفطر يوما بغير عذر شرعى استأنفه وكان ماصامه قبل كأن لم يكن .

( تو بة من الله ) أى قد شرعها لكم ليتوب عليكم ويطهر نفوسكم من التهاون وقلة التحرى التي تفضى إلى القتل الخطأ .

(وكان الله عليما حكميما) أى وكان الله عليها بأحوال النفوس وما يطهرها ، حكميا فيما شرعه من الأحكام والآداب التي بها هدايتكم و إرشادكم إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة .

(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعبّ له عذابا عظيماً ) خالدا فيها أى ماكثا إلى الأبد أو ماكثا مكثا طويلا ، غضب الله عليه أى انتقم منه ، لعنه أبعده عن رحمته ، أعد له أى هيأ له .

وللعلماء في تو بة قاتل المؤمن عمدا آراء ثلاثة :

(۱) يرى ابن عباس وفريق من السلف أن قاتل المؤمن عمدا لا تقبل له تو بة وهو خالد في النار أبدا، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أوالرجل يقتل مؤمنا متعمدا»، وأخرج البيه في عن ابن عر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أعان على دم امرى مسلم بشطر كلة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله تعالى»، وروى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن، ولوأن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن الأدخلهم الله تعالى النار»، وعن ابن عمر أنه عليه السلام قال «لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن الأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النار وإن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر به».

وهؤلاء يرون أن التائب من الشرك وقد كان قاتلا زانيا تقبل تو بته ولا تقبل تو بته ولا تقبل تو بة ولا تقبل تو بة المؤمن الذى ارتكب القتل وحده ، إذ الأول لم يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الأمور فله شبه عدر إذا هو كان متبعا لهواه بالكفر وما يتبعه ولم يكن ظهر له صدق النبوة ، فلما ظهر له الدليل على أن ماكان عليه كفر وضلال وتاب وأناب وعمل صالحاكان حديرا بالعفو .

وأما المؤمن الموقن بصحة النبوة وحرمة القتل فلاعذر له ، إذ هو يعلم أن المؤمن أخ له ونصير فكيف يعمد بعد هذا إلى الاستهانة بأمر الله وحكمه وتوهين أمر دينه بهدم أركان قوته ، ومن ثم يهن المسلمون و يضعفون و يكون بأسهم بينهم شديدا . و إنك لترى أنه ما المحلت الرابطة بين المسلمين وانفصمت عروة الوفاق بينهم إلا بعد أن أقدم بعضهم على سفك دماء بعض ورجحوا شهوة الغضب والانتقام على أمر الله تعالى ، ومن رجح شهوات نفسه الضارة على أمر الله وعلى مصلحة المؤمنين بغير شبهة فهو حدير بالخلود في النار والغضب واللعنة ، إذ هؤلاء قد تجرءوا على حدود دينه ولم يبق للشرع حرمة في قلوبهم .

قال فى الكشاف — هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب جليل ، ومن ثم روى عن ابن عباس أن تو بة قاتل المؤمن عدا غير مقبولة . . . والعجب من قوم يقرءون هـنه الآية و يرون ما فيها و يسمعون هذه الأحاديث ( الأحاديث التى تقدم ذكرها ) وقول ابن عباس بمنع التو بة ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا فى العفو عن قاتل المؤمن بغير تو بة ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) ا ه .

(٣) يرى فريق آخر أن للراد بالخاود المسكث الطويل لا الدوام لتظاهر النصوص القاطعة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم ، ومافى الآية إخبار من الله بأن جزاءه ذلك ، لا بأنه يجزيه ذلك كا جاء فى قوله عز اسمه « وَجَزَاء سَيِّنَةً سَيِّنَةً مثلها » فإنه لو كان المراد منها أنه سبحانه يجزى كل سيئة بمثلها لعارضه قوله جل شأنه « وَيَعْفُو عَن كَثيرٍ » ومن ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال هو جزاؤه إن جازاه ، وبهذا قال جمع من العلماء وقالوا هو كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمن : إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب ، وهو إن لم يجازه لم يكن كذابا ، وقد روى عن ابن عباس جواز المغفرة بلا تو به أيضا ، وقال فى الآية هى جزاؤه ، فإن شاء غفر له .

(٣) ويرى فريق ثالث أن حكم الآية إنما هو للقاتل المستحل، وحكمه بما لاشك فيه، وعكرمة وابن جريج فسرا متعمدا مستحلا في الآية

أى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا لقتله مستحلاله ، فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَرَ بَتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَتُقَولُوا لِمَنْ أَتُقَولُوا لِمَنْ أَلَّهِ فَيَدَا اللهِ أَنْ إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الخَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كُثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَهَنَّ اللهُ عَلَيْكُم فَقَتَبَيَّنُوا إِنَّ الله مَغَانِم كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُم مِنْ قَبْلُ فَهَنَّ اللهُ عَلَيْكُم فَقَتَبَيَّنُوا إِنَّ الله كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)

#### شرح المفردات

الصرب فى الأرض: السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد، لأن المسافر يضرب الأرض برجليه وعصاه أو بقوائم راحلته، فى سبيل الله أى لجهاد أعدائكم، فتبينوا أى تثبتوا وتأنوا، ألقى إليكم السلام أى انقاد واستسلم لكم فلم يقاتلكم، عرض الحياة الدنيا أى متاعها الحاضر الذى يأخذ منه البر والفاجر، مغانم كثيرة أى رزق وفضل كثير.

# المعنى الجملي

بعد أن بين الله تعالى فى الآيات السابقة أنه ليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على سبيل الخطأ ، وأن من قتل مؤمنا متعمدا فلا جزاء له إلا جهنم خالدا فيها أبدا . أراد هنا أن ينبه المؤمنين إلى ضرب من ضروب قتل الخطأ كان يحصل فى ذلك العهد عند السفر إلى أرض المشركين حين انتشر الإسلام ولم يبق مكان فى بلاد العرب وقبائلهم يخلو من المسلمين أو ممن يميل إلى الإسلام و يتحينون الفرص للاتصال

بأهله ، فأعلمهم ألا يحسبوا كل من يجدونه في دار الكفر كافرا ، وأن يتبينوا من تظهر عليهم علامات الإسلام كالشهادة والسلام الذي هو تحية المؤمنين، وألا يحملوا مثل هذا على الخداع، إذ ربما يكون الإيمان قد طاف على هذه القلوب وألم بها إن لم يكن قد تمكن فيها ، ومن ثم أمر بالتثبت وبهى عن إنكار إسلام من يدعى الإسلام ولو بإلقاء تحيته ، فما بالك بمن ينطق بالشهادتين ، وأبان أن الذي يدعوه إلى ظن هذا الظن إيما هو ابتغاء عرض الحياة الدنيا ، وبهذا أرشد المؤمن إلى أن يتهم نفسه ويفتش عن قلبه ولا يبنى الظن على ميله وهواه ، بل عليه أن يتقبل الظاهر حتى يستبين له خلافه .

وفى سبب نرول هذه الآية روايات كثيرة : منها ما أخرجه البخارى والترمذى والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال « مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم ، فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا ، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبى صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية ».

وأخرج أحمد والطبراني وغيرها عن عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة وتحكم بن جثامة ، فهر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم علينا فحمل عليه محلم فقتله ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن (يأيها الذين آمنوا إذا ضر بتم في سبيل الله) الآية » . وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال: « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد ، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا و بق رجل له مال كثير فقال أشهد أن لا إله إلا الله ، فقتله المقداد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله غدا ؟ وأنزل الله هذه الآية » .

ولا مانع من تعدد الوقائع قبل نزول الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها على أصحاب كل واقعة فيرون أنهم سبب نزولها .

### الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) أى يأيها الذين صدقوا الله. وصدقوا رسوله واتبعوا الأوامر وتركوا النواهي ، إذا سرتم الغزو وجهاد الأعداء رفعة لدينه و إعلاء لكلمته تأنوا في قتل من اشتبه عليكم أمره فلم تعلموا أمسلم هو أم كافر ؟ ولا تعجلوا في قتل أحد إلا إذا علمتم يقينا أنه حرب لكم ولله والرسول .

( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ) أى ولا تقولوا لمن انقاد لكم واستسلم ولم يقاتلكم وأظهر أنه من أهل ملتكم \_ إنك لست بمؤمن حقا فتقتلوه ابتغاء متاع الدنيا وحطامها الزائل السريع التحول والانتقال فعند الله أرزاق كثيرة ونعم لا تحصى ولا تعد ، يغنمكموها فيغنيكم إذا شاء .

(كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم) أى إنكم أول مادخلتم في الإسلام حقنت دماؤكم وأموالكم بالنطق بكلمة الشهادة من غير انتظار لمعرفة أن ما في القلب موافق لما في اللسان ، ومن الله عليكم بذلك ، فعليكم أن تعملوا مع الداخلين في الإسلام كما عمل معكم وأن تعتبروا بظاهر القول ولا تقولوا إن إقدامهم على التكلم مهذه الكلمة إنما كان لأجل الخوف من السيف .

(فتبينوا) أى كونوا على بينة من الأمر الذى تقدمون عليه ولا تأخذوا بالظن، بل تدبروا ليظهر لكم أن الإيمان العاصم من حقن الدماء يكفى فيه ظاهر الحال كما كنى ممكم من قبل ، وفى إعادة التبيين مرة أخرى المبالغة فى التحذير من ذلك الفعل والوعيد عليه .

(إن الله كان بما تعملون خبيرا) أى إنه تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء من البواعث التي حفزتكم على الفعل ، فإن كانت ابتغاء حظ الحياة الدنيا فهو يجازيكم على ذلك فلا تفعلوا بل تثبتوا وتبينوا ، وإن كان محض الدفاع عن الحق فهو مثيبكم على ذلك ، وفي هذا وعيد وتحذير شديد من الوقوع في مثل هذا الخطأ . . .

وكذلك فيه إرشاد إلى ألانحكم بتكفير من يخالفنا منأهل القبلة والعلم الصحيح والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله بمجرد المخالفة لنا فى رأى أو عقيدة ، فإن مثل هذا لا يقدم عليه المسلم جزافا .

وعلينا أن ننظر بعد هذا كله إلى أن الإسلام منع قتل من يلقى السلم ومن بينه بو بين المسلمين عهد وميثاق إما على النصر و إما على ترك القتال ، ورغب عن ابتغاء عرض الدنيا بالقتال ، ليكون لمحض رفع العدوان والبغى وتقرير الحق والإصلاح . وأين هذا مما تفعله الدول الآن من القتال للربح وجمع الأموال وهم ينقضون العهد والميثاق مع الضعفاء ولا يلتزمون حفظ المعاهدات إلا مع الأقوياء ؟.

لاَيسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الْحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَ الْحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَ الْحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَضَّلَ اللهُ الْخُاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى القاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى القاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً (٥٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفُرَةً وَرَحْمَةً ، وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِمًا (٩٦)

### شرح المفردات

الضرر: المرض والعلل التي يعجز صاحبها معها عن الجهاد كالعمى والعرج ، المثو بة لحسني : هي الجنة .

### المعنى الجملي

بعد أن عانب الله المؤمنين على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة \_ ذكر فصيلة الجهاد وأن من نصب نفسه له فقد فاز فوزا عظيا فعليه أن يحترز من الوقوع في لهفوات التي تخلّ بهذا المنصب العظيم .

روى أن الآية نزلت فى كعب بن مالك من بنى سامة ومرارة بن الربيع من بنى عرو بن عوف والربيع من بنى عرو بن عوف والربيع وهلال بن أمية من بنى واقف حين تخلفوا عن رسول الله فى غزوة بدر .

# الإيضاح

(الا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ) أى لا يكون القاعدون عن الجهاد بأموالهم مخلاً بها وحرصا عليها ، وبأ نفسهم إيثارا للراحة والنعيم على التعب وركوب الأخطار \_ مساوين للمجاهدين الذين يبذلون أموالهم في الاستعداد للجهاد بالسلاح والخيل والمئونة ، ويبذلون أنفسهم بتعريضها للفتل في سبيل الجق ومنع تعدى حرب الطاعوت ، لأن المجاهدين هم الذين يحمون الأمة والبلاد ، والقاعدين لا يأخذون حدرهم ولا يعدون عدتهم للدفاع ويكونون عرضة لتعدى غيرهم عليهم كما قال تعالى « وكولا دَفْعُ الله النّاسُ بَعْضَهُمْ ويكون عرضة لتعدى غيرهم عليهم كما قال تعالى « وكولا دَفْعُ الله النّاسُ بَعْضَهُمْ ويكون عرضة لتعدى غيرهم عليهم كما قال تعالى « وكولا دَفْعُ الله ولكن النكوص عن الجهاد لا يكون مذمة و بخلا إلا مع القدرة ، أما مع العجز والضرر كالعمى والزمانة والمرض فلا تبعة فيه حينئذ .

ثم بين ما أجمله أولا من التفاضل الذي بين الفريقين وعدم تساويهما فقال:
( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) أي إن الله تعالى رفع المجاهدين على القاعدين درجة لا يقدر قدرها ولا يدرك كنهها، وهي ما خولهم الله عاجلا في الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر الجميل ودفع شر الأعداء عن الأمة والبلاد ( وكلا وعد الله الحسني ) أي ووعد الله كلا ممن جاهد وقعد عن الجهاد عجزا منه مع تمني القدرة عليه المثو بة الحسني وهي الجنة ، فكل منهما كامل الإيمان مخلص لله في العمل.

( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) أى وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولى الضرر أجرا عظيما .

(درجات منه ومغفرة ورحمة) هذا بيان للأجر العظيم ، وتلك الدرجات هي. ما ادخره الله لعباده من المنازل الرفيعة التي يقصر الحصر عن عدها كما قال تعالى. « انظُو كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلاّ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ لَبَرُ وَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ لَا خَرَةً أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ لَا خَرَةً الله وإيثار تَفْضِيلاً » ودرجات الآخرة مبنية على درجات الدنيا من قوة الإيمان بالله وإيثار رضاه على الراحة والنعيم وترجيح المصلحة العامة على الشهوات الخاصة .

والمغفرة المقرونة بهــــــذه الدرجات هى المغفرة لما يفرط منهم من الذنوب التي لا تكفرها سائر الحسنات التي يأتي بها القاعدون .

والرحمة هي ما يخصهم به الرحمن زيادة على ذلك من فضله و إحسانه ، وقد صح من حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال «إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد. إلا كانوا معكم فيه قالوا يارسول الله وهم بالمدينة ؟ قال نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر».

( وكان الله غفورا رحيا ) أى وكان شأن الله وصفته الغفران لمن يستحق المغفرة والرحمة لمن يؤتيه ذلك تفضلا منه و إحسانا .

إِنَّ الذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْفَقِينَ فِي الْأَرْضِ ، قَالُوا أَلَمَ تَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً وَتُهَا مُسْتَضْفَقِينَ مِنَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءِتْ مَصِيعًا (٩٧) إِلاَّ وَتُهَا جِرُوا فِيهَا ، فَأُولَئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءِتْ مَصِيعًا (٩٧) إِلاَّ اللهُ تَضْفَقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيمُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْدُونَ اللهُ عَفُورًا (٩٨) مَبْيلاً (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُواً اغَفُورًا (٩٩)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَّا كَثِيرًا وَسَعَةً ، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ يَبْتُهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيها (١٠٠)

### شرح المفردات

توفى الشي ؛ أخذه وافيا تاما، وتوفى الملائكة لِلناس : قبض أرواحهم حين الموت، والمأوى : المسكن ، مراغما : مكانا للهجرة ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فيرغم بذلك أنوفهم ، وقع أجره على الله أى وجب ، والوقوع والوجوب يتواردان على معنى واحد .

# المعنى الجملي

وظلمهم لأنفسهم: هو تركهم العمل بالحق خوفا من الأذى وفقد الكرامة عند ذوى قرابتهم من المبطلين .

وهذا الاعتذار وماأشبهه مما يعتذر به الذين سايروا أهل البدع على بدعهم في عصرنا الحاضر بحجة دفع الأذى عن أنفسهم بمداراة المبطلين ، وذلك عذر لا يعتد

به ، إذ الواجب عليهم إقامة الحق مع احتمال الأذى فى سبيل الله، أو الهجرة إلى حيث يتمكنون من إقامة دينهم .

أخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال « إن سبب نزول الآية أن قوما من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأ كرهوا فاستغفروا لهم فنزلت الآية فكتبوا بها إلى من بقى بمكة منهم وأنه لاعذر لهم فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت « وَمن النّاس مَن يَقُولُ آمَنًا بالله فَإِذَا أُوذِي فِي الله جَعَلَ فَتَنوهم فرجعوا فنزلت « وَمن النّاس مَن يَقُولُ آمَنًا بالله فَإِذَا أُوذِي فِي الله جَعَلَ فَتَنوهم فرجعوا فنزلت « ثُمُ إِن الله عَدروا فلحقوم مَنْ يَقُولُ آمَنًا بالله فتحزلوا فنزلت « ثُمُ إِن الله فَتَعْرُوا مِن بَعْد مَا فَتَنُوا » الآية فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجا من نجا وقتل من قتل».

# الإيضاح

( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) أى إن الذين تتوفاهم الملائكة وتقبض أرواحهم حين انتهاء آجالهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم برضاهم بالإقامة في دار الذل والظلم حيث لاحرية لهم في أعمالهم الدينية ولا يتمكنون من إقامة دينهم ونصره وتأييده .

(قالوا فيم كنتم؟) أى تقول لهم الملائكة بعد توفيها لهم فى أى شىء كنتم من أمر دينكم ؟ أى إنهم لم يكونوا فى شىء منه ، إذ هم قدروا على الهجرة ولم يهاجروا . (قالوا كنا مستضعفين فى الأرض) هذا اعتدار عن تقصيرهم الذى و بخوا عليه .

أى إننا لم نستطع أن نكون فى شىء يعتد به من أمر ديننا لاستضعاف الكفار لنا فعجزنا عن القيام بواجبات الدين بين أهل مكة ، وهذه حجة لم تتقبلها الملائكة ومن ثم ردوا عليهم المعذرة فقالوا لهم :

(أَلَمْ تَكُنَ أَرْضَ الله واسعة فتهاجروا فيها؟) وترحلوا إلى قطر آخر من الأرض

تقدرون فيه على إقامة الدين وتحرروا أنفسكم من رق الذل الذى لايليق بالمؤمن ، ولا هو من خصاله .

( فأولئك مأواهم جهنم ) أى إن أولئك الذين فصلت حالهم الفظيعة نسكنهم فى الآخرة جهنم لتركهم ما كان مفروضا عليهم ؛ إذ كانت الهجرة واجبة فى صدر الإسلام

(وساءت مصيرا) أى وقبحت جهم مصيرا لهم لأن كل ما فيها يسوءهم، وفي هذا إيماء إلى أن الرجل إذا كان في بلد لايتمكن فيه من إقامة دينه كا يجب لبعض الأسباب، أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة وجبت عليه الهجرة. أما المقيم في دار الكفر ولا يمنع ولا يؤذى إذا هو عمل بدينه وأقام أحكامه بلا نكير فلا يجب عليه أن يهاجر، كما هو مشاهد من المسلمين المقيمين في بلاد الإنكايز الآن، إلى أن الإقامة فيها ربما كانت سببا من أسباب ظهور محاسن الإسلام و إقبال الناس عليه.

( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) أى إن أولئك الدين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم وعدم الفرار به هجرة إلى الله ورسوله غير صادقين في اعتذارهم. أما الاستضعاف الحقيقي فهو عذر مقبول كأولئك الشيوخ الضعفاء والعجزة كهياش ابن أبى ربيعة وسلمة بن هشام ، والنساء كأم الفضل أم عبد الله بن عباس ، والولدان كعبد الله المذكور وغيره .

(لايستطيعوا ركوب واحدة منها، وعميت عليهم الطرق فلم يهتدوا طريقا مها، إما للعجز يستطيعوا ركوب واحدة منها، وعميت عليهم الطرق فلم يهتدوا طريقا مها، إما للعجز كمرض وزمانة، و إما للفقر، و إما للحهل بمسالك الأرض ومضايقها بحيث لو خرجوا لحلكوا كما قالوا في أمثالهم (قتلت أرض جاهلها) وقد أثر عن ابن عباس رضى الله عمهما أنه قال : كنت أنا وأمى من المستضعفين الذين لايستطيعون حيلة ولا يهتدون إلى الهجرة سبيلا، والمراد بالولدان هنا المراهقون الذين قربوا من الباوغ وعقلوا ما يعقل

نفسه فيعدُّ ما ليس بمانع مانعا .

الرجال والنساء فيلحقون بهم فى التكايف بوجوب الهجرة معهم ، أو أن تكليفهم هو تكليف أوليائهم بإخراجهم من ديار الكفر .

( فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ) أى إن أولئك المستضعفين الذين لم يهاجروا للعجز وتقطع الأسباب يرجى أن يعفو الله عنهم ولا يؤاخذهم بالإقامة فى دار الكفر. وفى هذا إيماء إلى أن العفو مطموع فيه غير مجزوم به ، و إلى أن أمر الهجرة مشدد فيه ولو باستعال الحيل والبحث عن مضايق السبل، و بذا لا يخدع أحد ممن يحب وطنه

وهذا الرجاء الذى تفيده (عسى) بالنسبة إلى المخاطب ، أو أنها هنا للتهيئة والإعداد أى إنه تعالى يعدهم و يهيئهم لعفوه ، وفى هذا رمز إلى تعظيم أمرالهجرة، و إلى أن تركها حرم عظيم ، و إلى أنه ينبغى أن يترصد لها الفرصة السانحة و يعلق قلبه بها .

(وكان الله عفو اغفورا) أى وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب التى لها أعذار صحيحة بعدم المؤاخذة عليها ، ومغفرتها بسترها وعدم فضيحة صاحبها في الآخرة .

( ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ) جاء هـذا للترغيب فى أمر الهجرة وتنشيط المستضعفين ، إذ العادة جرت بأن الإنسان يتهيب الأمر المخالف لما اعتاد وأنس ، ويتخيل مصاعب ومشقات لا توجد إلا فى خياله ، وأن ما يتصوره بعض الناس من عسر الهجرة لا محل له وأن عسرها إلى يسر.

أى إن من يهاجر فى سبيل الله أى لقصد رضاه و إقامة دينه كما يحب وكما يحب الله تعالى ، يجد فى الأرض سبيلا يرغم به أنوف من كانوا مستضعفين له ، ومأوى مصيب فيه الخير والسعة فوق النجاة من الاضطهاد والذل .

وفى هذا وعد للمهاجرين فى سبيله بتسهيل سبل العيش لهم و إرغامهم أعداءهم والظفر بهم .

( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره

على الله) بعد أن وعد سبحانه من يهاجر بالظفر بما يحب ، من وجدان السبل ميسورة أمامه ، ومن سعة العيش \_ وعد من يموت في الطريق قبل وصوله دار الهجرة بالأجر العظيم الذي ضمنه له عز وجل إذا كان يقصد بهجرته رضا الله ونصرة رسوله في حياته و إقامة سننه بعد وفاته وكان مستحقا لهذا الأجر ولو مات بعد أن تجاوز عتبة الباب ولو لم يصب تعبا ولا مشقة ، فإن نية الهجرة مع الإخلاص كافية الاستحقاقه له كما في الحديث « إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى » .

وفى إبهام هذا الأجر وجعله حقا واجبا عليه تعالى إيذان بعظم قدره وتأكيد شبوته ووجو به ، ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما يشاء ، وليس لغيره أن يوجب على نفسه ما يشاء ، وليس لغيره أن يوجب عليه شيئا ، إذ لاسلطان فوق سلطانه .

وما أعظم الفارق بين هـذا الوعد المؤكد وبين وعد تاركى الهجرة لضعف أو عجز بأنهم محل رجاء وطمع عند الله .

( وكان الله غفورا رحياً ) أى وكان شأن الله الغفران أزلا وأبدا لأمثال هؤلاء المهاجرين الذين دعاهم إيمانهم لترك أوطانهم لإقامة دينه واتباع سبيله ، والرحمة الشاملة لهم بعطفه و إحسانه .

روى ابن جرير عن ابن جبير «أنها نزلت في جُنْدُب بن ضمرة وكان بلغه قوله تعالى \_ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم \_ الآية وهو بمكة حين بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسلمها فقال لبنيه احماوني فإني نست من المستضعفين وإني لأهتدى إلى الطريق وإني لا أبيت الليلة بمكة فحملوه على سرير وتوجهوا به إلى المدينة ، وكان شيخا كبيرا فمات بالتنعيم (موضع قرب المدينة ) ولما أدركه الموت أخذ يصفق بجينه على شماله ويقول اللهم هذه لك وهذه لرسولك صلى الله عليه وسلم أبايعك على ما بايع عليه رسولك ، ولما بلغ خبر موته الصحابة رضى الله عنهم قالوا لبنيه مات بالمدينة فنزلت » وروى غير ذلك .

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من سار لأمر فيه ثواب كطاب علم وحج

وكسب حلال ومات قبل الوصول إلى المقصد فله هذا الحكم ، أخرج البيهق عن أبي هو يرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من خرج حاجا فات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ، ومن خرج معتمرا فات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ، ومن خرج عازيا في سبيل الله فات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة » .

# السبب في شرع الهجرة في صدر الإسلام

بن شرعت الهجرة في صدر الإسلام لأسباب ثلاثة تتعلق محال الفرد وحال الجماعة: (١) البعد عن الاضطهاد في أمور الدين بإقامة شعائره بحيث يكون المسلم حرا في تصرفه كما يعتقد ، فكل شخص يظن أنه ربما يفين عن دينه أو يكون ممنوعا من إقامته: ، يجب عليه أن يهاجر منه إلى مكان لا خطر فيه على نفسه ولا على دينه ، فإن لم يفعل ذلك فقد ارتكب إنما كبيرا وجمل وزرا عظيما مرار الم ﴿ لَهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ وَالْتَفَقَّةُ فَيْهِ وَقُدْرَكَانَ ذَلَكُ فِي غَصْرَ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حين أكان إرسال الدعاة اوالرشدين من قبله متعذرا التضدي المشركين لهنم وحرمالمهلم من أداء وظائفهم لما لهم من القوة والبطش، وهكذا الحكم في كل من يقيم ببلد ليسِن فيه علماء يقيمون أحكام الدين، ٤ عليه اأن يهاجر إلى بلد يتلقي فيه أمور دينه الوأجكام شريعته والمداد الماري إلى المراكب الاستراكب المراكب المراكب المارية المراكب . : (٣) أنه يجب على جاعة المسلمين أن تبكون لهم دولة قوية تنشر دعوة الإسلام وتقيم أحكامه وحدوده وتحمى دعاته وأهله من عدوان العادين، فإذا جيف على هذه الدولة من غارة الأعداء وجب على المسلمين أينما كانوا أن يشدوا أزرها حتى تقوي وتقوم ها يجب عليها ، مهما يعدت دارهم وشط مزارهم ، و إلا كابوا راضين بضعفها ومعينين لأعداء الإسلام على إبطال الدعوة وتشريد الدعاة ١٠ ١٠ ١١ ١١ الإسلام على الشرك في جزيرة العرب كلها ودخل الناس في دين الله أفواجا وأرسل

النبى صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الجزيرة وغيرها من يعلم الناس شرائع الإسلام رالت هذه الأسباب، وقد روى ان عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا » رواه أحمد والشيخان ؛ وإذا وجد أحد الأسباب الثلاثة المتقدمة في أى عصر وجبت الهجرة ، وأهمها اعتداء الكفار على بلاد المسلمين وخوف استيلائهم عليها .

وَإِذَا ضَرَ ابْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقَصْرُوا مِنَ الصَّــلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَــكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، إِنَّ الْكَافِرينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمَ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَمَّهُمْ ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأُمْتِعَتَكُو ۚ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم ۗ مَيْلَةً وَاحِـدَةً ، وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُم ۚ إِنْ كَانَ بِكُمُ أَذًى مِنْ مَطَرِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمُ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢) فَإِذَا قَضَنْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْ كُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُمُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم ۚ ، فَإِذَا اطْمَأْ نَنْتُم ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كَيَّا بَا مَوْقُوتًا (١٠٣)

### شرح المفردات

ضربتم في الأرض أى سافرتم فيها ، لأن المسافر يضرب الأرض برجليه وعصاه أو بقوائم راحلته ، والقصر بالفتح من القِصر (كمنب) ضد الطول، وقصرت الشيء:

جعلته قصيرا، والجناح: التضييق من جُنح البعير إذا انكسرت جوانحه (أضلاعه) الثقل حمله، يفتنكم: يؤذونكم بقتل أوغيره، إقامة الصلاة: الذكر الذي يدعى به للدخول فيها، والأسلحة: واحدها سلاح وهو كل ما يقاتل به كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية من أسلحة العصر الحاضر، قضيتم الصلاة أي أديتموها، فأقيموا الصلاة أي ائتوا بها مقومة تامة الأركان والشروط، كتابا موقوتا: فرضا منجافي أوقات محدودة لا بد من أدائها فيها.

### المعنى الجملي

كان الكلام في سابق الآيات في الجهاد والحث عليه لإقامة الدين وحفظه و إيجاب الهجرة لأجل ذلك وتوبيخ من لم يهاجر من أرض لا يقدر على إقامة دينه فيها، والجهاد يستلزم السفر، وذكر هنا أحكام من سافر للجهاد أو هاجر في سبيل الله إذا أراد الصلاة وخاف أن يفتن عنها، فبين أنه يجوز له أن يقصر منها وأن يصلى جماعتها بالطريقة التي ذكرت في الآية الثانية من هذه الآيات.

### الإيضاح

(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) أي إذا سافرتم أي سفر فليس عليكم تضييق ولاميل عن محجة الدين إذا قصرتم الصلاة أي تركتم شيئا منها فتكون قصيرة ، بشرط أن تخافوا فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أوغيرها ، وليس هذا خاصا بزمن الحرب بل إذا خاف المصلى قطاع الطريق كان له أن يقصر هذا القصر ، وليس هذا هو قصر الصلاة الرباعية في السفر المبين في كتب الفقه ، إذ هذا مأخوذ من السنة المتواترة بل المراد هنا القصر في صلاة الخوف المذكور في الآية الأولى والمبين في الآية التي بعدها بوفي سورة البقرة بقوله تعالى « فَإِنْ خَفْتُم فَر حَالاً أَوْ رُكْباناً » .

فالآية التي هنا بصدد القصر من عدد الركُّماتُ بأن تصلي طائفة مع الإمام ركمة

واحدة فإذا أتمتها تأتى الطائفة الأخرى وهى التى كانت تحرس الأولى فتصلى معه الركعة الثانية ، وآية البقرة فى القصر من هيئة الصلاة بالترخيص فى عدم إقامة صورتها ، بأن يكتفى المشاة والركبان بالإيماء عن الركوع والسجود .

## صلاة القصر في السفر وشرطها

كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر والعصر والعشاء فى السفر ركعتين مركعتين ، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وسائر الصحابة ، فنى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فى السفر لا يزيد على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعتمان \_ يعنى فى صدر خلافته و إلا فعثمان قد أتم فى آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التى أنكرت عليه ، وقد خرج لفعله تأويلات اه .

قال ابن القيم وأحسن ما اعتذر به عن عثمان أنه قد تزوج بمنى والمسافر إذا أقام موضع وتزوج فيه أتم صلاته فيه وهو قول الحنفية والمالكية .

وقد روى الشيخان عن عائشة قالت «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» .

وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركهتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى ، وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ها بالنا نقصر ؟ فقال له رسول صلى الله عليه وسلم « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » .

وقال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن (يعنى صلاة الرباعية ركعتين) فقال له ابن عمر: يا أخى إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما ففعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقعل .

فالحق ما عليه الحنفية وغيرهم من وجوب القصر في السفر خلافا للشافعية الذين. أجازوا الإتمام .

وشرط القصر في الصلاة والإفطار في رمضان أن يكون السفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشى الأقدام بالاقتصاد في البر وجرى السفينة والريح معتدلة في البحر ، لحديث أنس أنه قال حين سئل عن قصر الصلاة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أوثلانة فراسخ صلى ركعتين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، وقدره الشافعي عسيرة يومين . وحقق المرحوم أحمد الحسيني بك في كتابه [دليل المسافر] أن هذه المسافة تقدر بنحو ١٨ك م عند الحنفية ، و بنحو هم كم كم لدى الشافعية والمالكية والحنابلة ، وعلى هذا فالمسافر من القاهرة إلى طنطا في قوقها يقصر الصلاة عند الحنفية لأن المسافة بينهما ١٨ ك م و إلى المحطة التي تأيما (شبرا الملة) لدى المذاهب الثلاثة لأن المسافة بينهما ٩٣ ك م و إلى الحطة التي تأيما (شبرا الملة) لدى المذاهب الثلاثة لأن المسافة بينهما ٩٣ ك م .

## كيفية صلاة الخوف في القرآن والسنة

(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم) هذا بيان لما قبله من النص المجمل الوارد في مشروعية القصر و بيان كيفيته عند الضرورة ، وذكر هذا البيان في القرآن واكتفى فيا عداه بالبيان بطريق السنة لمزيد الحاجة إليه لما فيه من كثرة التغيير عن الهيئة الأصلية .

أى وإذا كنت أيها الرسول في جماعتك من المؤمنين وأردت أن تقيم بهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك بعد أن تجعلهم طائفتين ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو يحرسون المصلين خوفا من الاعتداء ، وليحمل الذين يقومون معك في الصلاة أسلحتهم ولا يدعوها وقت الصلاة لئلا يضطروا إلى المكافحة عقبها مباشرة أو قبل إتمامها فيكونوا مستعدين لها .

( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) أي فاذا سجد الذين يقومون معك في الصلاة فليكن الذين يحرسونكم من خلفكم ، إذ أحوج ما يكون المصلى للحراسة حين السجود لأنه لايرى من يهم به .

و يجب حينئذ أن يكون الباقون مستعدين للقيام مقامهم والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صلوا ، وهو قوله :

(ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) أى ولتأت الطائفة الأخرى الذين لم يصلوا لاشتغالهم بالحراسة فليصلوا كما صلت الطائفة الأولى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فى الصلاة كما فعل الذين من قبلهم .

وحكمة الأمر بالحذر للطائفة الثانية أن العدو قلما يتنبه أول الصلاة لبدء المسلمين فيها إذ هو إذا رآهم صفا ظن أنهم قد اصطفوا للقتال واستعدوا للحرب والنزال ، فاذا رآهم سجدوا علم أنهم في صلاة ، فيخشى أن يميل على الطائفة الأخرى عند قيامها في الصلاة كما يتربص ذلك بهم عندكل غفلة .

وقد بين الله تعالى علة الأمر بأخذ الحذر والسلاح حتى فى الصلاة بقوله:

( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة )
أى تمنى أعداؤكم الذين كفروا بالله و بما أنزل عليكم لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم التى بها بلاغكم فى سفركم بأن تشغلكم صلاتكم عنها فيميلون حيئذ عليكم و محملون حلة واحدة وأنتم مشغولون بالصلاة واضعون السلاح تاركون حماية المتاع والزاد فيصيبون منكم غرة فيقتلون من استطاعوا قتله و ينتهبون ما استطاعوا نهبه فلا تغفلوا عنهم .

وقد يعرض لبعض المحاربين أعذار يشق فيها حمل السلاح ومن ثم رخص في تركه لصاحب المذر فقال :

( ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ) أى ولا إثم عليكم فى وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من مطر تمطرونه فيشق عليكم حمل السلاح مع ثقله فى ثيابكم ، ور بما أفسد الماء السلاح إذ يجعله يصدأ ، أو إذا كنتم مرضى بالجراح أو غير الجراح من العلل ، ولكن يجب عليكم فى جميع الأحوال أن تأخذوا حذركم ولا تغفلوا عن أنفسكم ولاعن أسلحتكم وأمتعتكم فان عدوكم لايغفل عنكم ولا يرحكم ، والضرورات تقدر بقدرها .

( إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) بما هداكم إليه من أسباب النصر بأخذ الأهبة والحذر والاعتصام بالصبر والصلاة رجاء ما عند الله من المثوبة والأجر .

فهذا العذاب المهين هو عذاب غلب المسلمين وانتصارهم عليهم إذا قاموا بما أمرهم الله تعالى به ، ويؤيده قوله تعالى : « إنَّهُمْ يَأْكُونَ كَمَ تَأْكُونَ وَتَرْجُونَ منَ الله مَا لاَ يَرْ جُونَ » وقوله « قَا تِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ و يُخْزْهِمْ ويَنْصُرْ كُم ْعَلَيْهِمْ» روى البخاري أن هذه الرخصة التي في الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وَكَانَ جَرَيْحًا ، وروى أحمد والحاكم والبيهقي عن ابن عياش الزرق قال «كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عُسْفان فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا و بين القبلة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كانوا على حال. لو أصبنا غِرّتهم ، ثم قالوا يأتي عليهم الآن صلاة هي أُحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فَنْزِل جِبْرِيل بِينِ الظَّهِرِ والعصر بهذه الآيات ( و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة )» الحديث ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع «أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو ( اتجاهه مراقبة له ) فصلى بالتي معه ركمة. ثم ثبت قأمًا فأنموا لأنفسهم ثم إنصرفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية التي بقيت من صلاته فأتموا فسلم بهم » وسميت هذه الغزوة ذات. الرقاع لأنها نقبت أقدامهم فلفوا على أرجلهم الرقاع والخرق .

وقد قال بهذه الصلاة أفقه الصحابة عليهم الرضوان على وابن عباس وابن مسعود وابن عبر وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو موسى ، ومن فقهاء الأمصار مالك والشافعي وغيرهما .

(فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وتعودا وعلى جنو بكم) أى فاذا أديتم الصلاة على هذه الصورة فاذكروا الله تعالى فى أنفسكم بتذكر وعده بنصرمن ينصرونه فى الدنيا ونيل الثواب فى الآخرة ، و بألسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء وعلى كل حال تكونون عليها من قيام فى المسابقة والمقارعة ، وقعود للرمى أو المصارعة ، واضطجاع

من الجراح أو المخادعة ، فذكر الله مما يقوى القلوب و يعلى الهمم و يجعل متاعب الدنيا حقيرة ومشاقها سهلة ، والثبات والصبر يعقبهما الفلاح والنصر كما قال تعالى. في سورة الأنفال (إذَا لَقِيتُم ْ فِئَةً فَاتْبُتُوا وَاذْ كُرُوا اللهَ كَثْيِرًا لَعَلَكُم ْ تُفْلِحُونَ»

والخلاصة أننا أمرنا بالذكر على كل حال نكون عليها في الحرب كما يدل على ذلك السياق ، فأجدر بأن نؤمر به في حال السلم ، إلى أن المؤمنين في جهاد مستمر وحروب دائمة ، فهم تارة يجاهدون الأعداء ، وأخرى يجاهدون الأهواء ، ومن ثم أمرهم الله بالذكر في كثير من الآى كقوله « الذينَ يَذْ كُرُونَ الله وَيَامًا وقَعُودًا وعَلَى جُنُوبِهِمْ » لما في ذلك من تربية النفس وصفاء الروح وتذكر جلال الله وعظمته وأن كل شيء هين في سبيله وابتغاء مرضاته .

وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلوما ، ثم عذر أهلها في حال العذر ، غير الذكر فان الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا في تركه ، إلا مغلوبا على عقله فقال : فاذكروا الله قياما وقعوداً وعلى جنو بكم أى بالليل والنهار في البر والبحر ، وفي السفر والحضر ، والغنى والفقر ، والسقم والصحة ، والسر والعلائية ، وعلى كل حال اه .

( فاذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة ) الاطمئنان السكون بعد اضطراب وانزعاج. أى فاذا سكنت قلو بكم من الخوف وأمنتم بعد أن تضع الحرب أوزارها فأدوا الصلاة. بتعديل أركانها ومراعاة شرائطها ولا تقصروا من هيئتها كما أذن لـكم حال الخوف.

( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) يقال وقت العمل يفته ووقته توقيتا : إذا جعل له وقتا يؤدى فيه أى إن الصلاة كانت فى حكم الله فرضا مؤكدا في أوقات محدودة لابد من أدائها فيها بقدر الإمكان ، فأداؤها في أوقاتها مع القصر بشرطه خير من تأخيرها لتؤدى تامة كاملة .

وهـُـذه جملة جاءت لتعليل وجوب المحافظة على الصلاة حتى في وقت الخوف ولو مع القصر منها .

والحكمة في توقيتها في تلك الأوقات المعلومة أن الأشياء إن لم يكن لهــا وقت معين لايحافظ عليها الجم الغفير من الناس

إلى ما فى هذا النوع من الذكر الهذب للنفس من التربية العملية للأمة الإسلامية بأن تلتزم أداء أعمالها فى أوقات معينة مع عدم الهوادة فيها ، ومن قصر فيها فى تلك الأوقات الخسة فى اليوم والليلة فهو لجدير بأن ينسى لربه و يغرق فى محار الغفلة .

ومن قوى إيمانه وزكت نفسه لا يكتفى أبهذا القدر القليل من ذكر الله ومناجاته بل يزيد عليه من النوافل ما شاء الله أن يريد

والخلاصة أن الصاوات الخس إنما كانت موقوتة لتكون مذكرة للمؤمن بربه في الخير ، ولمن يربه في الخير ، ولمن يربد في الخير ، ولمن يربد الأوقات التي يرى أنها أوفق محاله . الكمال في النوافل والأذكار أن يختار الأوقات التي يرى أنها أوفق محاله .

وَلاَ تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ، إِنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلُونَ كَمَا تَأْلُونَ كَا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَالاَ يَرْجُونَ ، وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٠٤) شرح المفردات

الوهن : الضعف ، والابتغاء : الطلب .

المعنى الجملي

كان الكلام فيم سلف في شأن الحرب وما يقع فيها وبيان كيفية الصلاة في أثنائها ومايلاحظ فيها إذا كان العدو متأهبا للحرب من اليقظة وأخذ الحذر وحمل

السلاح في أثنائها ، و بين في أثناء السياق شدة عداوة الكفار لهم وتربصهم غفلتهم وإهالهم ليوقعوا بهم .

وهنا نهى عن الضعف فى لقائهم وأقام الحجة على كون المشركين أجدر بالخوف منهم ، لأن ما فى القتال من الألم والمشقة يستوى فيه المؤمن والكافر ، ويمتاز المؤمن بأن له من الرجاء فى ربه ما ليس عند الكافر ، فهو يرجو منه النصر والمعونة ويعتقد أنه قادر على إنجاز وعده ، كما يرجو منه المثوبة على حسن بلائه فى سبيله ، وقوة الرجاء تخفف الآلام وتنسيه التعب والنصب

#### الإيضاح

(ولا تهنوا فى ابتغاء القوم) أى ولا تضعفوا فى طلب القوم الذين ناصبوكم العداوة ، بل عليكم أن تستعدوا لقتالهم بعد الفراغ من الصلاة مع أخذ الحذر وحمل السلاح عند أدائها ، وذلك فى معنى الأمر بالهجوم .

وسر" هذا أن الذي يوجه همته إلى المهاجمة تشتد عن يمته وتعلو همته ، أما الذي يلتزم الدفاع فحسب فإنه يكون خائر العزيمة ضعيف القوة .

( إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون ) أى إن ما ينالكم من الآلام ينالهم منه مثله فهم بشر مثلكم ، وهم مع هذا يصبرون ، فما لكم لا تصبرون وأنتم أولى منهم بالصبر ؟ و بين سبب هذا بقوله :

( وترجون من الله ما لايرجون ) من ظهور دينكم الحق على سائر الأديان الباطلة ، ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة ــ إلى أنه تعالى قد وعدكم إحدى الحسنيين النصر أو الجنة بالشهادة إذا نصرتم دينه ودافعتم عن حماه ، وهذا الوعد من الرحن مع خلوص الإيمان يدعوان إلى الرجاء والأمل و يضاعفان العزيمة ، ويحثان صاحبهما على العمل بصبر وثبات .

أما اليائس من هـــذا الوعد الـكريم فإنه يكون ضعيف العزيمة ميت الهمة ،

يغلب عليه الجزع والفتور ، فإن تساويتم في الآلام فقد فضلتموهم في الثقة بحسن العاقبة فأنتم أجدر منهم بالإقدام والجرأة .

( وكان الله عليا حكيا ) وقد ثبت في واسع علمه ومضت به سننه أن العاقبة للمتقين والنصرة لهم على الكافرين ، ماداموا عاملين بهديه سائرين على الطريق التي وضعها لنصرة الحق على الباطل من الأخذ بالأسباب وكثرة العدد والعدد ، فإذا هم فعلوا ذلك كانوا أشد منهم قتالا وأحسن منهم نظاما ، وبذا يفوزون بالمطلوب وبحسن العاقبة .

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ لِتَحْكُمَ أَيْنَ النَّاسِ عِمَا أَرَاكُ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا اللهَ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً (١٠٦) وَلاَ نُجَادِلْ عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحَتَّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيماً (١٠٧) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْل ، وَكَانَ اللهُ بَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) هَأَ نَتُم هُو لاَء جَادَلْتُم عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَنَ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (١٠٩) وَمَنْ يَعْمَلْ سُووًا أُو ۚ يَظْلِمْ ۚ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠) وَمَنْ يَكْسِب إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (١١١) وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدَ احْتَمَلَ ثُمّْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (١١٢) وَلُولًا فَضِلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ كَلَمَتَ عَلَاقِهَ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ لا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

# شرح المفردات

بما أراك الله أى بما عرفك وأوحى به إليك ، خصيا أى تخاصم وتناصل عنهم ، يختانون أنفسهم: يخونونها ويتكلفون مايخالف الفطرة بما يعود عليهم بالضرر، والمجادلة: أشد المحاصمة، والوكيل: هو الذي يوكل إليه الأمر في الحفظ والحمالة ، والمراد بالسوء هنا: مايسوء الإنسان به غيره ، وبالظلم : ماكان ضرره خاصا بالعامل كالحلف الكاذب ، والاستغفار : طلب المغفرة من الله مع الشعور بقبح الذنب والتو بة منه ، والكسب : ما يجر منفعة أو يدفع مضرة ، والإثم : الذنب ، والخطيئة : الذنب غير المتعمد ، والإثم : مايصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب ، يرم به أي يقذفه به ويسنده إليه، احتمل : كلف نفسه أن تحمل، والبهتان: الكذب على غيرك بما يبهت منه و يتحير عند سماعه .

# المعنى الجملي

بعد أن حذر الله المؤمنين من المنافقين أعداء الحق وأمرهم أن يستعدوا لمجاهدتهم خوف أن يطمسوا معالم الحق ويهلكوا أهله ـ أمرهم هنا بأن يقوموا بحفظ الحق وألا يحابوا فيه أحدا .

« روى ابن جرير عن قتادة : أن هؤلاء الآيات أنزلت في شأن طُعْمة بن أبيرق. وكان رجلا من الأنصار ، ثم أحد بني ظفر سرق درعا لعمه كان وديعة عنده ثم قدفها على يهودى كان يغشاهم يقال له زيد بن السمين ، فجاء اليهودى إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يهتف ، فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يهتف ، فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يعذروا صاحبهم وكان نبي الله عليه السلام قد هم بقبول عذره حتى أنزل

الله فى شأنه ( ولا تجادل الح ) وكان طعمة قذف بها بريئا ، فلما بين الله شأن طعمة نافق ولحق بالمشركين بمكة فأنزل الله فيه ( ومن يشاقق الرسول ) الآية » .

## الإيضاح

( إنا أنزلنا إليك الـكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) أى إنا أنزلنا إليك هذا القرآن بتحقيق الحق و بيانه لأجل أن تحكم بين الناس بما أعامك الله به من الأحكام :

( ولا تكن للخائنين خصيا ) أى ولا تكن لمن خان خصيا أى مخاصا ومدافعا تدافع عنه من طالبه محقه الذى خان فيه .

وخلاصة ذلك — إن عليك ألا تتهاون فى تحرى الحق اغترارا بلحن الخائنين وقوة جدلهم فى الخصومة لئلا تكون خصيا لهم وتقع فى ورطة الدفاع عنهم ، ويؤيد هذا حديث أم سلمة « إنما أنا بشر و إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى بنحو ما أسمع ، فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار » .

(واستغفر الله) مما يعرض لك من شؤون البشر وأحوالهم بالميل إلى من تراه ألحن محجته أو الركون إلى مسلم لأجل إسلامه تحسينا للظن به ، فهذا ونحوه صورته صورة من أتى ذنبا يوجب الاستغفار وإن لم يكن متعمدا للزيغ عن العدل والتحيز للخصم .

وفى هذا من زيادة الحرص على الحق والتشديد فيه مالا يخفى ، حتى كأن مجرد الالتفات إلى قول المحادع يجب الاحتراس منه .

كما أن فيه إيماء إلى أن الاعتقاد الشخصى والميل الفطرى والديني لا ينبغى أن يظهر لهما أثر في مجلس القضاء ، وإلى أن القاضى لا يساعد من يظن أنه صاحب الحق ، بل عليه أن يساوى بين المتخاصمين في كل شيء .

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يحكم فى هـذه القضية قبل نزول الآيات ولم يعمل بغير ما يعتقد أنه تأييد للحق ، لكنه أحسن الظن فى أمر بين له علام الغيوب حقيقة الواقع فيه وما ينبغى له أن يعامل به ذو يه .

(إن الله كان غفورا رحيا) أى إنه تعالى مبالغ فى المغفرة والرحمة لمن استعفره . ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) هذا الخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الناس وأكلهم مبالغة فى التحذير من هذه الخلة المعهودة فى كثير من الحكام، وسمى خيانة غيرهم خيانة لأنفسهم لأن ضررها عائد إليهم، والذين يختانون هم هذا السارق ومن عاونه لأنه شريك له فى الإثم والخيانة ، ولهم نظراء فى كل زمان ومكان .

وخلاصة المعنى - لا تدافع عن هؤلاء الخونة ولا تساعدهم عند التخاصم .

( إن الله لا يحب من كان خوانا أثيها ) المراد بعدم الحب البغض والسخط أى إن الله يبغض من اعتاد الحيانة وألفت نفسه اجتراح السيئات وضريت عليها ولم يعد للعقاب الإلهى الرهبة والخشية التى ينبغى أن يفكر مثله فيها ، و إنما يحب الله أهل الأمانة والاستقامة .

- ( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول ) أى إن شأن هؤلاء الخوانين أنهم يستترون من الناس عند اجتراحهم الآثام إما حياء و إما خوفا من ضررهم ، ولا يستترون من الله ولا يستحيون منه بتركها لضعف إيمانهم، إذ الإيمان يمنع من الإصرار وتكرار الدنب ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة لاتدوم ، فن يعلم أن الله يراه في حنادس الظامات لابد أن يترك الذنب والخيانة حياء منه تعالى وخوفا من عقابه ، وهو تعالى شاهدهم حين يدبرون ليلا ما لا يرضى من القول تبرئة لأنفسهم ورمى غيرهم بجر يمتهم .
- وكان الله بما يعملون محيطا ) أى حافظا لأعمالهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، فلا سبيل إلى نجاتهم منّ عقابه .

(هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) أى يا هؤلاء أنتم جادلتم عنهم وحاولتم تبرئتهم في الحيط الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يوم يكون الخصم والحاكم هو الله تعالى المحيط بأعمالهم وأحوالم وأحوال الخلق كافة ؟ أى فلا يمكن أن يجادل هناك أحد عنهم ولا أن يكون وكيلا بالخصومة لهم ، فعلى المؤمنين أن يراقبوا الله تعالى في مثل ذلك ولا يظنوا أن من أمكنه أن ينال الفوز والحكم له وأخذه من قضاة الدنيا بغير حق ، يكنه أن يظفر به في الآخرة «يَوْمَ لا يَملكُ نَفَسٌ لنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْنُ يَوْمَئذ لله » . وفي الآية إيماء إلى أن حكم الحاكم في الدنيا لا يجيز المحكوم له أن يأخذ به إذا علم أنه حكم له بغير حقه ، كما أن فيها تو بيخا وتقر يعا لأولئك الذين أرادوا مساعدة بني أبيرق على اليهودي .

( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا ) أى ومن يعمل سوء به غيره أو يظلم نفسه بفعل معصية تختص به كالحلف الكاذب يجد الله غفارا لذنو به رحيا متفضلا عليه بالعفو والمغفرة .

وفى ذلك حث وترغيب لطعمة وقومه فى التوبة والاستغفار ، كما أن فيها بيانا للمخرج من الذنب بعد وقوعه ، وفيها تحذير من أعداء الحق والعدل الذين يحاولون هدمهما وها أسس الشرائع .

والمراد بوجدان الله غغورا رحيا: هو أن التائب المستغفر يجد أثر المغفرة فى نفسه بكراهة الدنب وذهاب داعيته و يجد أثر الرحمة بالرغبة فى الأعمال الصالحة التى تطهر النفس وتزيل الدرّن منها .

( ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ) أى ومن يعمل الإثم وير أنه قد كسبه وانتفع به فإنما كسبه و بال على نفسه وضرر لا نفع له فيه كما يخطر على بال من يجهل عواقب الآثام في الدنيا والآخرة ، من فضيحة للآثم ومهانة له بين الناس وعند الحاكم العادل كما وقع لأصحاب هذه القصة الذين نزلت في شأنهم هذه الآيات، ومن خزى في الآخرة يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

( وكان الله عليها حكميا ) أى إنه تعالى بعلمه الواسع حدد للناس شرائع يضرهم تجاوزها ، و محكمته جعل لها عقابا يضر المتحاوز لها ، فهو إذا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا .

( ومن یکسب خطیئة أو إنما تم یرم به بریئا فقد احتمل بهتانا و إنما مبینا ) أی ومن یکسب ذنبا خطأ بلا تعمد أو إنما یصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب ثم یبری نقسه و ینسبه إلی بریء و یزعم أنه هو الذی کسبه فقد کلف نفسه وزر البهتان بافترائه علی البریء واتهامه إیاه .

وقد فشا هذا بين المسلمين في هذا الزمان ، ولم يكن لهذا من سبب إلا ترك هداية الدين وقلة الوازع النفسي والغفلة عن الأوامر والنواهي التي عجاءت بها الشريعة .

و بعد أن ذكر المختانين أنفسهم ومحاولتهم زحرحة الرسول صلوات الله عليه عن الحق ، بين فضله ونعمته عليه فقال :

(ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك) أى إنه تعالى بفضله ورحمته عليك صرف نفوس الأشرار عن الطمع فى إضلالك والهم بذلك ، لأنه إذا توجهت همتهم إلى التلبيس على شخص ومحاولة صرفه عن الحق ، احتاج إلى طائفة من الوقت لمقاومتهم وكشف حيلهم وتمييز تلبيسهم حتى تمحص الحقائق وينجلي الرشد من الغى فيضيع وقت هو فى أشد الحاجة إليه ولصرفه فى عمل نافع ، ومن ثم تفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ورحمه بصرف كيد الأشرار عنه وزحزحته عن صراط الله الذى أقامه عليه .

والخلاصة — أنه لولا فضل الله عليك بالنبوة والتأييد بالعصمة ورحمته لك ببيان حقيقة الواقع لهمت طائفة منهم أن يضلوك عن الحكم العادل المنطبق على حقيقة القضية في نفسها ، ولكنهم قبل أن يطمعوا في ذلك ويهموا به جاءك الوحى ببيان الحق وإقامة أركان العدل والمساواة فيه بين جميع الخلق .

(وما يضلون إلا أنفسهم) بانحرافهم عن الصراط السوى الذي هداهم الاسلام إليه (وما يضرونك من شيء) وقد عصمك الله من الناس ومن اتباع الهوى في الحكم بينهم .

(وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) علمت مما سلف أن الكتاب هو القرآن، والحكمة فقه مقاصد الدين وأسراره ووجه موافقتها للفطرة وانطباقها على سنن الاجتماع البشرى ومصالح الناس في كل زمان ومكان .

( وعلمك مالم تكن تعلم ) من الكتاب والشريعة ، وخصوصا ما تضمنته هذه الآيات من العلم بحقيقة الواقعة التي تخاصم فيها بعض المسلمين مع اليهودي .

( وكان فضل الله عليك عظيما ) إذ أرسلك للناس كافة وجعلك خاتم النبيين واختصك بنع كثيرة ومزايا لاندخل تحت حصر، فيجب أن تكون أعظم الناس شكرا له ، كما يجب على أمتك مثل ذلك ليكونوا خير أمة أخرجت للناس قدوة لغيرهم في جميع الخيرات .

لاَخَيْرَ فِي كَثَيْرٍ مِنْ نَجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ اللهِ فَسَوْفَ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ يَشْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ اللهِ فَسَوْفَ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْوُتْمِنِينَ لَوْ لَيْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدَى وَيَشَيْعِ عَنْيَ سَبِيلِ اللوَّمِنِينَ نُولِلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءت مُصِيرًا (١١٥)

## شرح المفردات

النجوى: المسارّة بالحديث ، أوجمع واحده نجى بمعنى المتناجين أى المتسارين، المعروف:ماتعرفه النفوس وتقره وتتلقاه بالقبول، و بغى: الشيءطلبه، والمشاقة: المعاداة

والمخالفة مأخوذة من الشق كأن كل واحــد من المتعاديين يكون فى شق غير الذى فه الآخر .

# المعنى الجملي

لايزال الحديث في الذين يختالون أنفسهم و يستخفون من الناس ولا يستخفون. من الله وهم طعمة بن أبيرق ومن أراد مساعدته من بني جلدته .

## الإيضاح

( لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) أى لاخير في كثير من تناجى أولئك الذين يسرون الحديث من جماعة طعمة الذين أرادوا مساعدته على اتهام اليهودى وبهته ومن سائر الناس ، ولكن الخير كل الخير في نجواه من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، وإيما قال في كثير لأن من النجوى ما يكون في الشؤون الخاصة كالزراعة والتجارة مثلا فلا توصف بالشر ولا هي مقصودة من الخير ، وإيما المراد بالنجوى الكثيرة المنفي عنها الخير هي النجوى في شؤون الناس ومن ثم استثنى منها الأشياء الثلاثة التي هي جماع الخير للناس .

والكتاب الحكيم بجعل النجوى مظنة الإثم والشر، ومن ثم خاطب الله المؤمنين بقوله « يَأْثُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

والسرفى كُون النجوى مظنة الشرفى الأكثر أن العادة قد جرت بحب إظهار الخير والتحدث به فى الملأ . وأن الشر والإثم هو الذى يذكر فى السر والنجوى وفى الأثر « الإثم ماحاك فى النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس » .

وقد استثنى الله من النجوى التي لاخير في أكثرها أمورا ثلاثة لأن خيريتها أو كالها تتوقف على الكتمان وجعل التعاون عليها سرا والحديث فيها نجوى

فالصدقة وهي من الخير قد يؤذى إظهارها المتصدَّق عليه ويضع من كرامته ، ومن ثم قال عز من قائل « إِنْ تُبُدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمَّا هِي ، وَإِنْ تُخْفُوها وتُوْ تُوها الفَّدَرَاء فَهُوَ خَيْرُ لَكُمُ \* » .

وقد يكون الجهر بالأمر بها والحث عليها أشد إيذاء و إهانة من إيتائه إياها جهرا ولو مع الإخلاص وابتغاء مرضاة الله .

وكذلك الأمر بالمعروف على مسمع من الناس فكثيرا ما يستاء منه المأمور به ولا سيا إذا كان الآمر من أقرانه لأنه يرى فى أمره إياه استعلاء عليه بالعلم والفضل واتهاما له بالتقصير أو الجهل ، فمن ثم كانت النجوى به أبعد عن الإيذاء ، ومثله الإصلاح بين الناس ، فإنه ربما ترتب على إظهاره والتحدث به كثير من الشر ، ألا ترى أن بعض الناس إذا علم أن ما يطالب به من الصلح كان بأمر فلان من الناس لا يستجيب ولا يقبل ، أو يصده عن الرضا به ذكره بين الناس وعلمه بأنه كان بسعى وتواطؤ .

أخرج البيهقى عن أبى أيوب الأنصارى: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له « يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة خير لك من حمر النعم ؟ فقال بلى يارسول الله ، قال تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا » وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل الصدقة إصلاح ذات البين » .

(ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما) أى ومن يفعل هذه الأعمال الثلاثة من الطاعات لوجه الله وطلب مرضاته فإن الله سيؤتيه الثواب العظيم والأجر الجزيل، وإنما تنال مرضاة الله بالشي إذا فعل على الوجه الذي يحصل به الخير ويتم به النفع الذي شرع لأجله، وبذا ترقى روح الفاعل له ارتقاء تصل به إلى ذلك الفضل وتنال قربا معنويا من الله وتصير أهلا للجزاء الأوفى في حياة أشرف من هذه الحياة وأرقى .

والخلاصة — أن ابتغاء مرضاته إنما تطلب بالإخلاص وعدم إرادة السمعة والرياء كما يفعل المتفاخرون من الأغنياء (تصدقنا . أعطينا . منحنا . عملنا وعملنا) فهؤلاء إنما يبتغون الربح بما يبذلون أو يعملون لا مرضاة لله تعالى ، ولذلك يشق عليهم أن يكون خفيا ، وأن يخلصوا في الحديث عنه نجيا ، لأن الاستفادة منه بجذب القلوب إليهم وتسخير الناس لخدمتهم ورفعهم لمكانتهم إنما تكون بإظهاره لهم ليتعلق الرجاء فيهم .

و بعد أن وعد الله بالجزاء الحسن من يتناجون بالخير و يبتغون نفع الناس مرضاة لله عز وجل أوعد الذين يتناجون بالشر و يبيتون ما يكيدون به للناس فقال :

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) أى ومن يشاقق الرسول بارتداده عن الإسلام وإظهار عداوته له من بعد ما ظهرت له الهداية على لسانه وقامت عليه الحجة ، ويتبع سبيلا غير سبيل أهل الهدى ، نوله ما تولى أى نتركه وما اختار لنفسه ونكله إلى ماتوكل عليه ، وفي هذا بيان لسنة الله في عمل الإنسان وذكر لما أوتيه من الإرادة والاستقلال والعمل بالاختيار ، فالوجهة التي يتولاها و يختارها لنفسه يوليه الله إياها أى يجعله واليالها وسائرا على طريقها ، فلا يجد من القدرة الإلهية ما يجبره على ترك عا اختار لنفسه على حسب الاستعداد والإدراك وعمل كل فرد ما يرى أنه خير له وأنفع في عاجله أو آجله أو فيهما معا ثم ندخله جهنم ونعذبه أشد العذاب ، لأنه استحب العمي على الهدى وعاند الحق واتبع الهوى ، وما أقبحها عاقبة لمن تفكر وتدبرا وقد اشترط في هذا الوعيد أن يتبين له الهدى ، أما من لم يتبين له فلا يدخل فيه .

وهم أصناف: فمنهم من نظر فى الدليل ولم يظهر له الحق و بقى متوجها إلى طلبه بتكرار النظر والاستدلال مع الإحلاص وهذا معذور غير مؤاخذ ومثل هذا مثل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية أو بلغته مشوهة معكوسة ككثير من أهل أوربا في العصر الحاضر .

إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ، ومَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالاً بَعِيدًا (١١٦) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ الله وقال لاَّتَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ مَصِيهِ مَفْرُ وضاً (١١٨) ولأَضلَّنَهُمْ ولأَمنيناهم ، ولا مُرَنَّهُمْ فلينتَّكُنَّ آذَان الله فقد خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً (١١٩) يَعِدُهُمْ ويُعَنِيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطَانُ وليًا مِنْ دُونِ الله فقد خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً (١١٩) يَعِدُهُمْ ويُعَنِيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطَانُ وليًا مَنْ دُونِ الله فقد خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً (١١٩) يَعِدُهُمْ ويُعَنِيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطَانُ وليًا مَنْ دُونِ اللهِ فقد خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً (١١٩) يَعِدُهُمْ ويُعَنِيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطَانُ وليا مَنْ دُولِهِ إِلاَّ غُرُوراً (١٢٠) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيمًا الْأَنْهَالُ وَاللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِكَاتِ سَنَدْ خِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُالِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْمُوا الصَّالِكَاتِ سَنَدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُالُ وَعَمُوا الصَّالِكَاتِ سَنَدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ اللهِ قيلًا (١٢٢) عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قيلًا إِنَانًا وَعَمُوا الصَّالِكَاتِ سَنَدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ اللهِ قيلًا (١٢٢)

#### شرح المفردات

يدعون أى يتوجهون إليها ويطلبون منها المعونة لهيبة غيبية لا يعقل الإنسان معناها ، إلا إناثا أى أمواتا ، والعرب تطلق على الميت أنثى لضعفه وعجزه ، والشيطان هو الخبيث المؤذى من الجن والإنس ، والمريد والمارد من مرد على الشيء إذا مرن عليه حتى صارياتيه بلاتكلف ، والمراد أنه مرد على الإغواء والإضلال أو تمرد واستكبر عن الطاعة ، واللعن: هو الطرد والإبعاد مع السخط والإهانة ، والنصيب الحصة والسهم من الشيء ، والمفروض : المعين ، والأماني جمع أمنية ، يقال تمني الشيء إذا أحب أن يكون له وإن لم يتخذ له أسبابه ، والتمنى : تقدير شيء في النفس وتصويره فيها سواء يكون له وإن لم يتخذ له أسبابه ، والتمنى : تقدير شيء في النفس وتصويره فيها سواء أكان عن تخمين وظن أم عن رؤية و بناء على أصل ، ولكنه يغلب فيا يبنى على الخدس والتخمين وما لاحقيقة له ، البتك : القطع ، وسيف باتك أي قاطع والتبتيك

التقطيع ، والغرور الباطل ، والمحيص الهرب والمخلص ، يقال: وقعوا في حَيْصَ بَيْصَ وفي حاص باص أي في أمر يعسر التخلص منه

#### المعنى الجملي

عامت فيما سلف أن قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الخ نزلت فى شأن طُعْمة بن أبيرق سارق الدرع ورميه اليهودى بسرقته، وأن قوله :ومن يشاقق الرسول الخ نزلت فى ارتداده عن الدين ولحوقه بالمشركين ، وهنا ذكر أنه لو لم يرتد لم يكن محروما من رحمة الله ولكنه بارتداده صاربينه و بين رحمته حجاب أيما حجاب فإن كل ذنب يجوز أن يغفره الله للناس إلا ذنب الشرك فإن صاحبه مطرود من عفو الله ورحمته .

## الإيضاح

(إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء) تقدم هـذا النص بعينه في غرض آخر من هذه السورة ، وأعاده هنا مرة أخرى، لأنه إنما ترجى الهداية والموعظة بإبراز المعانى التي يراد إيداعها في نفوس السامعين في كل سياق يقصد فيه توجيها إليها و إعدادها لقبولها ، ولن يتم ذلك إلا بتكرار المقاصد الأساسية من تلك المعانى حتى تتمكن في النفوس بذلك التكرار ، ومن ثم نرى رجال الدين والسياسة الذين عرفوا سنن الاجتماع وفهموا طبائع البشر وأخلاقهم يكررون في خطبهم ومقالاتهم ، أغراضهم ومقاصدهم التي ينشرونها في الصحف والكتب ، فإن الذهن إذا تكرر عليه مدح الشي أو ذمه أثر فيه .

المعنى — إن الله أكد لعباده أنه لايغفر لأحد شركه به البتة ، وأنه قد يغفر لمن يشاء من المذنبين مادون الشرك من الذنوب فلا يعذبهم عليه .

ذاك أن الشرك هو منتهى فساد الأرواح وضلال العقول ، فكل خير يلابسه لا يقوى على إضعاف مفاسده وآثامه والعروج بها إلى جوار ربها ، إذ أنها تكون موزعة بين شركاء يحولون بينها و بين الخاوص إليه عز وجل، والله لايقبل إلا ما كان. خالصا له .

و بعض الناس ممن يسمون أنفسهم بالموحدين يفعلون كا يفعل سائر المشركين ، فيدعون حين يشتد الكرب و يعظم الخطب غير الله وحده أو مع الله ولا يسمون علمهم دعاء بل يسمونه توسلا واستشفاعا و يسمون من يدعونهم أولياء وشفعاء ، ولو لم يكن منهم إلا هذا الدعاء لقضاء الحاجات وتفريج الكربات لكفي ذلك عبادة وشركا بالله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « الدعاء هو العبادة » رواه أبو داود أي إن العبادة جد العبادة إنما تكون في الدعاء الذي يفيض على اللسان من قرارة النفس حين وقوع الخطب واشتداد الكرب ، وهذا ما تسمعه من أصحاب الحاجات عند حدوث الملمات وفي هياكل العبادات ولدى قبور الأموات ، فكل ذلك يمثل الخشوع والخضوع ويذرف من العبن الدموع « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخذُ مِنْ دُونِ الله الخشوع والخضوع ويذرف من العبن الدموع « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخذُ مِنْ دُونِ الله الخشوع والخضوع ويذرف من العبن الدموع « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخذُ مِنْ دُونِ الله الخشوع والخضوع ويذرف من العبن الدموع « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخذُ مِنْ دُونِ الله الخشوع والخضوع ويذرف من العبن الدموع « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخذُ مِنْ دُونِ الله النه والذين آمَنُوا أشَدُّ حُبُا لله » .

وما عدا هـذا الدعاء من العبادات جله يفعل بالتعليم ويكون في الغالب خاليا من الشعور الذي به يكون القول أو الفعل عبادة ، إذ هو خال من معنى العبادة وروحها وهو الشعور بالسلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب العادية ، ولا سيا الأدعية التي تكون في الصاوات أو في غير الصلوات ، إذ نرى الحافظ لها محرك بها لسانه وقلبه مشغول بشواغل أخرى ، فمثل هـذا لا يمثل العبادة الحقة التي تملأ القلب نورا ، والنفس استسلاما وخضوعا والروح طهارة وزكاء .

( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) أى ومن يشرك بالله شيئا فيدعوه معه ويذكر اسمه مع اسمه ، أو يدعوه وحده ملاحظا أنه يقر به إليه زلفي — فقد ضل عن القصد ، و بعد عن سبيل الرشد ضلالا بعيدا في سبيل الغواية ، لأنه ضلال يفسد العقل ، و يكدر صفاء الروح ، و يجعله يخضع لعبد مثله ، و يخضع أمام مخلوق يحاكيه ، و يكون عبدا للخرافات والأوهام .

#### وخلاصة ماتقدم :

- (۱) إن الشرك فى العبادة الذى يتجلى فى الدعاء ، هو أقوى أنواع الشرك ، لأنه يكون باعتقاد ناشىء عن وجدان حاكم على النفس مستعبد لها .
- (٢) إن دون هذا الشرك المبنى على الفكر والنظر الذي يحاجك فيه صاحبه بالشبهات المنتزعة من تشبيه الخالق بالمحلوق ، وقياسه على ظامة الملوك ، كقولهم : إن الإنسان الخاطئ لايليق أن يخاطب الإله العظيم مباشرة ، بل عليه أن يتخذ له وليا يكون واسطة بينه و بينه ، كما يتخذ آحاد الرعية الوسائط إلى الملوك والأمراء من المقر بين إليهم .

ومثله من يشرك فى ربوبية الله باتحاذ بعض المخلونين شارعين يحلون له مايرون. تحليله و يحرمون عليه ما يرون تحريمه فيتبعهم فى ذلك.

- (٣) إن الجزاء في الآخرة يكون تابعا لما تكون عليه النفس في الدنيا من سلامة العقيدة. ومقدار درجة الفضيلة التي يلازمها فعل الخيرات ، أو فساد الفطرة وخطأ العقيدة والتدنس بالرذيلة التي يلازمها فعل السيئات .
- (٤) إن الناس متفاوتون فيما بين ذلك من درجات ودركات ، أخسها الشرك وأعلاها التوحيد ولكل منهم صفات تناسبها ، فلو جاز أن يغفر الشرك و يجعل صاحبه مع النبيين والصديقين والملائكة المقر بين لكان ذلك نقضا لسنة الله التي لاتبديل فيها ولا تغيير .
- ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً ) أى هؤلاء المشركون لايدعون لقضاء حاجتهم وتفريج كربهم إلا أمواتاً فقد كانوا يعظمون الموتى و يدعونها كما يفعل ذلك كثير من أهل الكتاب ومسلمى هذه القرون ، أو إلا إناثا كاللات والعزامى ، وقد كان لكل قبيلة صنم يسمونه أنثى بنى فلان .
- ( و إن يدعون إلا شيطاناً مريداً ) أى وما يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا ، أذ هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم بها ، فكانت طاعتهم له عبادة .

( لعنه الله ) أى أبعده الله عن رحمته وفضله ، فإنه داعية الشر والباطل فى نفس الاإنسان بما يوسوس فى صدره و يعده و يمنيه .

( وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ) النصيب المفروض هو ما للشيطان في نفس كل أحد من الاستعداد للشر ، إذ ما من إنسان إلا يشعر من نفسه بوسوسة الشيطان ، فإن لم يكن بالشرك فبالمعصية والإصرار عليها أو الرياء في العبادة ، لكن الله أخبر أنه ليس له سلطان على عباده المخلصين ، وقد جاء في القرآن والحديث ما يدل على هذا .

والخلاصة أن الشيطان خلق متمردا على الحق بعيدا من الخير مُغْرَّى بإغواء البشر و إضلالهم .

(ولأضلّنهم ولأمنينّهم) إضلال الشيطان لمن يضلهم هو صرفهم عن العقائد الصحيحة وشغلهم عن الدلائل الموصلة إلى الحق والهدى ، وتمنيته لهم تزيينه لهم الاستعجال باللذات الحاضرة والتسويف بالتوبة والعمل الصالح .

والخلاصة ـ أن من شأن الشيطان ومقتضى طبعه إضلال العباد وشغلهم بالأمانى الباطلة كرحمة الله للمجرمين بغير توبة والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعة ، وتزيين لذات الحياة العاجلة على ثواب الآجلة ونعيمها .

(ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) أى ولآمرنهم بالضلل فليقطعن آذان الأنعام الأنعام بموجب أمرى ، والمراد به ما كانوا يفعلونه من قطع آذان بعض الأنعام لأصنامهم كالبحائر التي كانوا يقطعون آذانها أو يشقونها شقا واسعا ويتركون الحمل عليها ، وهذا من سخيف أعمالهم الوثنية الدالة على سنة عقولهم .

( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) تغيير خلق الله وسوء التصرف فيه شامل للتغيير الحسى كالخصاء ورووا ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك ، وللتغيير المعنوى وروى أيضا عن ابن عباس وغيره ، وعلى هذا فالمراد بخلق الله دينه لأنه دين الفطرة وهي

الخلقة قال تعالى : « فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لَخُلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ » أي إنه يراد به تغيير الفطرة الإنسانية عما فطرت عليه من الميل إلى النظر والاستدلال وطاب الحق وتربيتها وتعويدها الأباطيل والرذائل والمنكرات ، فالله قد أحسن كل شيء خلقه ، وهؤلاء يفسدون ما خلق الله و يطمسون عقول الناس .

والخلاصة — إن الدين الفطرى الذى هو من خلق الله وآثار قدرته ليس هو مجموع الأحكام التى جاء بها الرسل ليبلغوها للناس ، بل هو ما أودعه الله فى فطرة البشر من توحيده والاعتراف بقدرته وجلاله ، وهو ما أشار إليه فى الحديث «كل مولود يولد على الفطرة » .

ومن أهم أسس هـذا الدين الفطرية العبودية ُ للسلطة الغيبية التي تنتهي إليها الأسباب وتقف دون الوصول إلى حقيقتها العقول .

(ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانًا مبيناً) أى ومن يتبع الشيطان ووسوسته و إغواءه وهو البعيد من أسباب رحمة الله وفضله ، فقد خسر خسراناً ظاهراً في الدنيا والآخرة ؛ إذ أنه يكون أسير الأوهام والخرافات ، يتخبط في عمله على غير هدى و يفوته الانتفاع التام بما وهبه الله من العقل والمواهب الكسبية التى أوتيها الإنسان وميز بها من بين أصناف الحيوان .

(يعدهم ويمنيهم) فيعد الناس الفقر إذا هم أنفقوا شيئا من أموالهم في سبيل الله ويوسوس لهم بأن أموالهم تنفد أو تقل ويصبحون فقراء أذلاء ويعدهم الغني والثروة حين الإغراء بالقيار، ويعد من يغريه بالتعصب لرأيه وإيذاء مخالفه فيه من أهل دينه للجاه والشهرة وبعد الصيت .

ويؤيد هذه الوعود بالأماني الباطلة يلقيها إليهم.

ويدخل فى وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من أوليائه من الإنس وهم قرناء السوء الذين يزينون للناس الصلال والمعاصى ويمدونهم فى الطغيان وينشرون مذاهبهم الفاسدة وآراءهم الضالة التي يبتغون بها الرفعة والجاه والمال ، وهؤلاء يوجدون في كل زمان ومكان .

(وما يعدهم الشيطان إلا غروراً) أى ولا يعدهم الشيطان إلا باطلا يغترون به ولا يملكون منه ما يحبون ، فيزين لهم النفع فى بعض الأشياء وهى مشتملة على كثير من الآلام والمضار ، فالزانى أو المقامر أو شارب الحمر يخيل إليه أنه يتمتع باللذات بينا هو فى الحقيقة يتمتع بلذائذ وقتية تعقبها آلام دنيوية طويلة المدى ، وخيمة العواقب إلى عذاب أخروى لا يعلم كنهه إلا من أحاط بكل شىء علما .

(أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً) أى أولئك الذين يعبث بهم الشيطان بوسوسته أو بإغواء دعاة الباطل من أوليائه ، مأواهم جهنم لايجدون عنها مهر با يفرون إليه ، إذ هم بطبيعتهم ينجذبون إليها ويتهافتون عليها تهافت الفراش على النار .

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) بعد أن بين الله أولياء الشيطان وما يعدهم الشيطان به من الوعود والأماني بزخرف القول وغروره ، وذكر عاقبتهم بأنهم لايجدون مستقرا ومكانا إلا جهنم ذات العذاب التي تصلى وجوههم وجنوبهم وظهورهم .

ذكر هنا عاقبة من لايستجيب للشيطان دعوة ولا يصيخ لأمره ونهيه ، فبين أنها النعيم المقيم فى جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك هو الفوز العظيم لمن آمن وعمل صالحا وسمت نفسه عن دنس الشرك فلم تجعل لله أندادا ولم تحط بها الخطيئة فى صباحها ومسائها فى غدوها ورواحها .

( وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا؟ ) أى ذلك الذى وعدكم الله به هو الوعد الحق فهو القادر على أن يعطى ما وعد بفضله وجوده وواسع كرمه ورحمته، وأما وعد الشيطان فهو غرور من القول وزور، إذ هو عاجز عن الوفاء فهو يدلى إلى

أوليائه بباطله فحقه ألا يستجاب له أمر ولا نهى ولا تتبع له نصيحة ، فوساوسه أباطيل. وسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءحتى إذا جاءه لم يجده شيئا .

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكَتَابِ ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُمِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا (١٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَلاَ يَجِدْ لَهُمِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا (١٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُونْمِنْ ، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُونْمِنْ وَيَنْ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلهِ وَهُو مُحْسِنْ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ نَقِيرًا (١٢٤) وَمَنْ أَحْسَنُ وَينا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلهِ وَهُو مُحْسِنْ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥) وَلِيهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي السَّمُواتِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي السَّمُواتِ مَا فِي السَّمُواتِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْمَا فِي السَّمُواتِ مَا فِي الْمَالِمُ مَا فِي السَّمُولَ اللهُ مِنْ مُعَالِمُ اللهُ مِنْ مُعَالِمُ اللهُ مِنْ وَكُونَ اللهُ مِنْ مِنْ مُعَالِمُ اللهُ مَا فِي السَّمُواتِ مَا فِي السَّمُولَ اللهُ مِنْ مَا فِي السَّمُولَ اللهُ مِنْ مُعَالِمُ اللهُ مِنْ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا فِي السَّمُولَ اللهُ السَالَةُ اللهُ ال

## شرح المفردات

الأماني، واحدها أمنية: وهي الصورة التي تحصل في النفس من تمني الشيء وتقديره، وكثيرا ما يطلق التمني على ما لا حقيقة له ، ومن ثم يعبرون به عن الكذب كما قال عثمان رضي الله عنه : ما تعنيت ولا تمنيت منذ أسلمت ، وليا : أي يلي أمره ويدفع العقاب عنه ، ولا نصيرا : أي ينصره وينقذه مما يحل به، والنقير والنقرة: النكتة التي تكون في ظهر النواة ويضرب بها المثل في القلة ، الحنيف: المائل عن الزيغ والضلال ، والخليل : الحجب لمن يحبه ، من الخلة ( بالضم ) وهي المودة والحبة التي تتخلل النفس وتمازجها قال شاعرهم :

## المعنى الجملي

بعد أن بين الله سبحانه في الآيات السالفة أن الشيطان يعدهم و يمنيهم، ويدخل في تلك الأماني ما كان يمنيه أهل الكتاب من العرور بدينهم إذ كانوا يرون أنهم شعب الله الخاص ويقولون إنهم أبناء الله وأحباؤه وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات ، وقد سرى لهم هذا الغرور من اتكالهم على الشفاعات وزعهم أن فضلهم على غيرهم من البشر بمن بعث فيهم من الأنبياء ، فهم يدخلون الجنة بكرامتهم لا بأعمالهم .

حذرنا في هــده الآيات أن نكون مثلهم ، وكانت هذه الأماني قد دبت إلى السامين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك قوله : «أَلَمْ وَاللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَلَا عَلَى ذلك قوله : «أَلَمْ وَاللَّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحُقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا المَّنُوا أَنْ تَعَشَعَ قَالُو بُهُمْ لِلْهِ كَرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحُقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْمَانُوا أَنْ تَعَشَعَ قَالُو بُهُمْ لِلهِ عَلَى اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ السّامين في الصدر الأول ولأمثالهم المُنكَابَ مِنْ قَبْلُ » الآية ، فلضعفاء الإيمان من المسلمين في الصدر الأول ولأمثالهم في كل زمان أنزلت هذه الموعظة ، ولو تدبروها لما كان لهذه الأماني عليهم من سلطان ، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن موقوفا . « ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القاب وصدقه العمل » وقال الحسن : إن قوما غرتهم المغفرة فحرجوا من الدنيا وهم مملوءون بالذنوب ولو صدقوا لأحسنوا العمل .

أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال « التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى فقال اليهود للمسلمين: نحن خير منكم ، ديننا قبل دينكم وكتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن على دين إبراهيم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى مثل ذلك ، فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم ونبينا بعد نبيكم ، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم ، فنحن خير منكم ، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل

و إسحاق ، ولن يدخل الجنة إلا منكان على ديننا فأنزل الله ليس بأمانيكم الخ الآية» فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان الأخرى .

## الإيضاح

(ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) أى ليس فضل الدين وشرفه ولا نجاة أهله به أن يقول القائل منهم: إن ديني أفضل وأكل ، بل عليه أن يعمل بما يهديه إليه ، فإن الجزاء إنما يكون على العمل لا على التمنى والغرور ، فليس أمر نجاتكم ولا أمر نجاة أهل الكتاب منوطا بالأماني في الدين ، فالأديان لم تشرع للتفاخر والتباهى ولا تحصل فائدتها بالانتساب إليها دون العمل بها .

(من يعمل سوءا يجزبه) أى إن من يعمل سوءا يلق جزاءه ، لأن الجزاء على حسب سنة الله تعالى أثر طبيعى للعمل لا يتخلف فى اتباع بعض الأنبياء و ينزل بغيرهم كما يتوهم أصحاب الأمانى والظنون ، فعلى الصادق فى دينه أن يحاسب نفسه على العمل بما هداه إليه كتابه ورسوله و يجعل ذلك المعيار فى سعادته ، لا أن يجعل تكاته أن هذا الكتاب أكل ولا أن ذلك الرسول أفضل .

وقد روى «أنه لما نزل قوله (من يعمل سوءا يجز به) راع ذلك أبا بكر وأخافه فسأل النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ينج مع هذا يا رسول الله ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أما تحزن ، أما تمرض ، أما يصيبك البلاء ؟ قال بلى يا رسول الله قال هو ذاك » .

وأخرج مسلم وغيره عن أبى هريرة قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين و بلغت منهم ما شاء الله تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « سدّدوا وقار بوا فإن فى كل ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » والأحاديث بهذا المعنى كثيرة ، ومن ثم يرى عامة العلماء أن الأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها يكفر الله بها الخطايا .

ويرى بعضهم أن المصايب لاتكفر إلا إذا أثرت في النفس تأثيرا صالحا وكانت سببا في قوة الإيمان وترك السوء والتوبة منه والرغبة في صالح العمل بما تحدثه من العبرة فتكون مربية لعقله ونفسه ، أما إذا ضاعفت الذلوب كالمصايب التي تحمل صاحبها على الجزع ومهانة النفس وضعف الإيمان إلى ذلوب أخرى لم يكونوا ليقترفوها لولا المصيبة فلا تكفر شيئا من الخطايا بل تزيدها .

( ولا يجدله من دون الله وليا ولا نصيرا ) أى من يعمل السوء ويستحق العقاب عليه لا يجدله وليا غير الله يتولى أمره ويدفع الجزاء عنه ، ولا نصيرا ينصره وينقذه عما يحل به ، لامن الأنبياء الذين تفاخر بهم ولا من غيرهم من المخلوقات التي اتخذها بعض البشر آلمة وأربابا ، فكل تلك الأماني تكون أضغاث أحلام ، و إنما يكون المدار في ذلك على الإيمان والأعمال كما قال :

( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) أى ومن يعمل كل ما يستطيع عمله من الأعمال التى تصلح بها النفوس فى أخلاقها وآدابها وأحوالها الاجتاعية ، سواء كان العامل ذكرا أو أننى وهو مطمئن القلب بالإيمان \_ فأولئك العاملون المؤمنون بالله واليوم الآخر يدخلون الجنة بزكاء أنفسهم وطهارة أرواحهم ولا يظلمون من أجور أعمالهم شيئا ولوحقيرا كالنقير، وفى هذه الآية وما قبلها من العبرة والموعظة ما يهدم صروح الأمانى التى يأوى إليها الكسالي وذوو الجهالة من المسلمين الذين يظنون أن الله يحابي من يسمى نفضون يأنها الكسالي وذو الجهالة من المسلمين الذين يظنون أن الله يحابي من يسمى نفضون بألا نتساب إليه وقد نبذوه وراء ظهورهم وحرموا الاهتداء بهديه ، هم في ضلال مبين . و بعد أن بين سبحانه أن النجاة والسعادة منوطان بصالح الأعمال مع الإيمان أردف ذلك بذكر درجات الكال فقال :

(ومن أحسن ديناً نمن أسلم وجهه لله وهو محسن) أى لا أحد أحسن ممن جعل قلبه خالصا لله وحده فلا يتوجه إلى غيره فى دعاء ولا رجاء ولايجعل بينه و بينه حجابا من الوسطاء والشفعاء، ولا يرى فى الوجود إلا الله و يعتقد أنه سبحانه ربط الأسباب بالمسببات، فلا يطلب شيئا إلا من خرائن رحته ، ولا يأتى بيوت هذه الخرائن إلا من مسالكها وهى السنن والأسباب التى سنها فى الخليقة .

وهو مع هــذا الإيمان الكامل والتوحيد الخالص محسن للعمل متحلّ بأحسن الأخلاق والفضائل .

وقد عبر عن توجه القلب بإسلام الوجه ، لأن الوجه أعظم مظهر لما فى النفس من إقبال أو إعراض وسرور أو كا بة ، وما فيه هو الذى يدل على ما فى السريرة .

( واتبع ملة إبراهيم حنيفا ) أى واتبع إبراهيم فى حنيفيته التى كان عليها عيله عن الوثنية وأهلها وتبريه مما كان عليه أبوه وقومه منها، قال تعالى: « وَإِذْ قَالَ إِبْرَ اهِيمِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(واتخذ الله إبراهيم خليلا) أى اصطفاه الله لإقامة دينه فى بلاد غلبت عليها الوثنية وأفسد الشرك عقول أهلها ، وقد بلغ من الزلفى عند ربه ماصح به أن يسمى خليلا فقد اختصه بكرامة ومنزلة تشبه الخليل لدى خليله ، ومن كانت له هذه المنزلة كان حديرا أن تتبع ملته وتؤتسى طريقته .

والخلاصة — أنه من عليه بسلامة الفطرة وقوة العقل وصفاء الروح وكمال المعرفة وفنائه في التوحيد .

( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) أى إن كل ما فى السموات والأرض ملك له ومر خلقه مهما اختلفت صفات المجلوقات ، فجميعها مملوكة عابدة له خاضعة لأمره .

( وكان الله بكل شيء محيطا ) إحاطة قهر وتسخير ، و إحاطة علم وتدبير ، و إحاطة علم وتدبير ، و إحاطة وجود لأن هذه الموجودات ليس وجودها من ذاتها ولا هي ابتدعت نفسها

بل وجودها مستمد من ذلك الوجود الأعلى، فالوجود الإلهى هو المحيط بكل موجود فوجب أن يخلص له الخلق و يتوجه إليه العباد ..

وقد جاءت هذه الآية خاتمة لما تقدم لفوائد :

- (۱) بيان الدليل على أنه المستحق وحده لإسلام الوجه له والتوجه إليه فى كل حال لأنه هو المالك لكل شيء ، وغيره لايملك لنفسه شيئا .
- (٣) نفى ما يتوهم فى اتخاذ الله إبراهيم خليلا من أن هناك شيئًا من المقاربة
   فى حقيقة الذات والصفات
- (٣) التذكير بقدرته تعالى على إنجاز وعده ووعيده فى الآيات التى قبلها ، إذ من له ما فى السموات والأرض خلقا وملكا فهو أكرم من وعد .

وَيَسْتَفَقُّونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللهُ مُنْفَتِيكُ وَيَهِنَ وَمَا مُثَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْمَعْتَ فَهُنَّ وَتَرْ عَبُونَ وَلَا اللهِ فَي النَّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُونَّونَهُنَّ مَا كُتِبَ هَمُنَ وَتَرْ عَبُونَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ يَعْوَمُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُما أَنْ يُصلِحاً عَلَيْهُما أَنْ يُصلِحاً عَلَيْهُما مَنْ عَلَيْهُما أَنْ يُصلِحاً عَلَيْهُما مُلَحًا ، وَإِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُما أَنْ يُصلِحا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُما أَنْ يُصلِحا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُما أَنْ يُصلِح اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

#### شرح المفردات

يستفتونك أى يطلبون منك الفتيا ، يفتيكم : يبين لكم ما أشكل عليكم ، يقال. أفتاه إفتاء وفتيا وفتوى ، وأفتيت فلانا رؤياه عبرتها له ، ما كتب لهن أى مافرض. لهن من الميراث ، وأن تقوموا أى تعنوا عناية خاصة ، بالقسط أى بالعدل ، خافت أى توقعت ماتكره بوقوع بعض أسبابه أو ظهور بعض أماراته ، نشوزا: ترفعا وتكبرا إعماضا : ميلا وانحرافا ، فلا جناح أى لا إثم ولا حرج ، أحضرت الأنفس الشح أى إن الشح حاضر لها لا يغيب عنها ، المعلقة : التي ليست مطلقة ولا ذات بعل ، من عناه ، واسعا : غنيا .

## المعنى الجملي

كان الكلام أول السورة في الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامي والقرابة ، ومن قوله واعبدوا الله إلى هنا في أحكام عامة في أسس الدين وأصوله وأحوال أهل الكتاب والمنافقين والقتال \_ ثم عاد الكلام هنا إلى أحكام النساء لشعور الناس بالحاجة إلى زيادة البيان في تلك الأحكام ، فالآيات السالفة أوجبت مراعاة حقوق الضعيفين المرأة واليتم وجعلت للنساء حقوقا مؤكدة في المهر والإرث وحرمت ظلمهن وأباحت تعدد الزوجات وحددت العدد الذي يحل منهن حين الخوف من عدم الظلم، ولكن ربما يحدث لهم الاشتباه في بعض الوقائع المتعلقة بها كأن يقع الاشتباه في حقيقة العدل الواجب بين النساء ، هل يدخل العدل في الحب أو في لوازمه من زيادة الإتبال على المحبوبة والتبسط في الاستمتاع بها أولا ، وهل يحل للرجل أن يمنع اليتيمة ما كتب الله لها من الإرث حين يرغب في نكاحها ؟ و بماذا يصالح امرأته إذا أرادت أن تفتدي منه \_ كل هـ ـ كل هـ ـ ذا مما تشتد الحاجة إلى معرفته بعد العمل بتلك الأحكام ، فمن ثم جاءت هذه الآيات مبينة أثم البيان لذلك .

أخرج ابن جرير قال : كان لايرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئا ، فلما نزلت آيات المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل ، فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من الساء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا للن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد ، ثم قالوا سلوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية .

## الإيضاح

(ويستفتونك فى النساء) أى يطلبون منك الفتيا فى شأنهن ببيان ما غمض وأشكل من أحكامهن من جهة حقوقهن المالية والزوجية كالعدل فى المعاملة حين العشرة وحين الفرقة والنشوز .

(قل الله يفتيكم فيهن ) بما يوحيه إليك من الأحكام في كتابه .

( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان ) أي ويفتيكم في شأنهن ما يتلى عليكم في الكتاب مما نزل قبل هذا الاستفتاء في أحكام معاملة يتامى النساء اللاتي قد جرت عادتكم ألا تعطوهن ما كتب لهن من الإرث إذا كان في أيديكم لولايتكم عليهن وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع بأموالهن ، أو عن أن تنكحوهن عليهن وترغبون في أن تنكحونهن غيركم حتى يبق مالهُن في أيديكم ، وقد كان المرجل منهم يضم اليتيمة ومالها إلى نفسه فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال ، و إن كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى تموت فيرثها ، وما يتلى عليكم أيضا في شأن المستضعفين من الولدان الذين لا تعطونهم نصيبهم من الميراث ، وقد كانوا إنما يورثون الأطفال والنساء .

والخلاصة — أن الذي يتلى عليهم في الضعيفين المرأة واليتيم هو ما تقدم في أول

السورة وأن الله يذكرهم بتلك الآيات المفصلة ليتدبروها ويتأملوا معانيها ثم يعملوا بها، إذ قد جرت طباع البشر أن يتغافلوا عن دقائق الأحكام والعظات التي ترجعهم عن أهوائهم وتؤنبهم على اتباع شهواتهم.

( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) أى يفتيكم أن تقوموا لليتامى من هؤلاء النساء والولدان المستضعفين بالقسط ، بأن تهتموا بهم اهتماما خاصا وتعنوا بشأنهم و يجرى العدل فى معاملتهم على أكل الوجوه وأتمها ، فإن ذلك هو الواجب الذى لا هوادة فيه ولا خيرة فى شأنه .

( وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم ) أى وما تفعلوه من الخيرات لليتامى فهو مما لايعزب عن علمه وهو مجازيكم به ولا يضيع عنده شيء منه .

(و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) أى و إن توقعت من بعلها نشوزا وترفعا عليها بما لاح لها من مخايل ذلك وأماراته بأن منعها نفسه ونفقته والمودة والرحمة التي تكون بين الرجل والمرأة ، أو آ ذاها بسب أو ضرب أو نحو ذلك ، أو إعراضا عنها بأن قلل من محادثتها ومؤانستها لبعض أسباب من طعن في سن أو دمامة أو شيء في الأخلاق أو الخلق أو ملال لها أو طموح إلى غيرها أو نحو ذلك .

لكن الواجب عليها أن تتثبت فيما تراه من أمارات الإعراض فر بماكان الذي شغله عن مسامرتها والرغبة عن مباعلتها مسائل من مشاكل الحياة الدنيوية أو الدينية ، وهي أسباب خارجية لا دخل له فيها ولا تعلق لها بكراهتها والجفوة عنها وحينئذ عليها أن تعذره ، وتصبر على مالا تحب من ذلك ، أما إذا استبان لها أن ذلك لكراهته إياها ورغبته عنها .

( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) أى فلا بأس بهما فى أن يصلحا يينهما صلحا كأن تسمح له ببعض حقها عليه فى النفقة أو المبيت معها أو بحقها كله فيهما أو فى أحدها لتبقى فى عصمته مكرمة أو تسمح له ببعض المهر ومتعة الطلاق أو بكل

ذلك ليطلقها كما جاء فى قوله تعالى: « فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ » و إنما يحل له ذلك إذا كان برضاها لاعتقادها أن فى ذلك الخير لها بلا ظلم لها ولا إهانة. وقد روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها وكان لها منه ولد فقالت لا تطلقنى ودعنى أقوم على ولدى وتقسم لى فى كل شهرين ، فقال إن كان هذا يصلح فهو أحب إلى ، فأقرها على ما طلبت .

( والصلح خير ) من التسريح والفراق ، لأن رابطة الزوجية من أعظم الروابط وأحقها بالحفظ وميثاقها من أغلظ المواثيق .

وعروض الخلاف بين الزوجين وما يترتب عليــه من نشوز و إعراض وسوء معاشرة من الأمور الطبيعية التي لا يمكن زوالها من البشر .

وأجمل ما جاء فى الإسلام لمنعه هو المساواة بينهما فى كل شى ً إلا القيام برياسة الأسرة لأنه أقوى من المرأة بدنا وعقلا وأقدر على الكسب وعليه النفقة كما جاء فى قوله « وَكَمْنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ ذَرَجَةٌ » .

فيجب على الرجل أن يعاشرها بالمعروف وأن يتحرى العدل بقدر المستطاع . ( وأحضرت الأنفس الشح ) أى إن النفوس عرضة له ، فإذا عرض لها داع من دواعى البذل ألم هما الشح والبخل ونهاها أن تبذل ما ينبغى بذله لأجل الصلح ، فالنساء حريصات على حقوقهن فى القسم والنفقة وحسن العشرة ، والرجال حريصون على أموالهم أيضا ، فينبغى أن يكون التسامح بينهما كاملا إذ ها قد ارتبطا ارتباطا وثيقا بذلك الميثاق العظيم وأفضى بعضهما إلى بعض .

( و إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) أى و إن تحسنوا العشرة فيا بينكم وتتقوا أسباب النشوز والإعراض ومايترتب عليهما من الشقاق ، فإن الله كان خبيرا بذلك لايخفي عليه شيء منه ، فهو يجازى من أحسن الحسني و يثيبه على ذلك . ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) أى مهما حرصتم على العدل والمساواة بين المرأتين حتى لايقع ميل إلى إحداها ولا زيادة ولا نقص ، فلن تستطيعوا

ذلك ، ولو قدرتم عليه لما قدرتم على إرضائها به ، ومن ثم رفع الله ذلك عنكم وما كلفكم إلا العدل فيم تستطيعون بشرط أن تبذلوا فيه وسعكم ، لأن الباعث على الكثير من هذا الميل هو الوجدان النفسي والميل القلبي الذي لايملكه المرء ولا يحيط به اختياره ولا يملك آثاره الطبيعية ، ولهذا خفف الله ذلك عنكم و بين أن العدل الكامل غير مستطاع ولا يتعلق به تكليف .

( فلا تميلواكل الميل ) أى و إذاكان ذلك غير مستطاع فعليكم ألا تميلواكل الميل إلى من تحبون منهن وتعرضوا عن الأخرى .

(فتذروها كالمعلقة) أى كأنها ليست بالمتزوجة ولا بالمطلقة، فإن الذى يغفره لكم من الميل هو ما لايدخل فى احتياركم ولا يكون فيه عمد التقصير أو الإهمال، أما ما يقع تحت اختياركم فعليكم أن تقوموا به إذ لاهوادة فيه.

( و إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيا ) أى و إن تصلحوا فى معاملة النساء وتتقوا ظلمهن وتفضيل بعضهن على بعض فيا يدخل فى اختياركم كالقسم والنفقة فإن الله يغفر لكم ما دون ذلك مما لا يدخل فى اختياركم كالحب وزيادة الإقبال وغير ذلك .

وفى الآية عظة وعبرة لمن يتأملها من عباد الشهوات الذين لا يقصدون من الزوجية إلا التمتع باللذات الحيوانية دون مراعاة أهم أسس الحياة الزوجية التي ذكرها الله في قوله « وَمِنْ آيَانِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُمُ مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكَنُوا إِلَيْهَا في قوله « وَمِنْ آيَانِهِ أَنْ خَلَقَ لَـكُمُ مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكَنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَّةً وَرَحْمَةً » ولا يلاحظون أمر النسل و إصلاح الذرية ، هؤلاء السفهاء الذواقون الذين يكثرون من الزواج ما استطاعوا ولا باعث لهم إلا حب التنقل والملل من السابقة ولا يخطر لهم أمر العدل في بال عليهم أن يتقوا الله و يفكروا في ميثاق الزوجية وفي حقوقها المؤكدة وفي عاقبة نسلهم وشؤون ذريتهم وفي حال أمتهم التي تتألف من هذه البيوت المبنية على أسس الشهوات والأهواء وفي حال ذريتهم التي تنشأ بين أمهاتها متعاديات .

(وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) أى وإن يتفرق الزوجان اللذان يخافان. ألا يقيا حدود الله بأن كره الرجل امرأته لدمامتها أو كبرها وأراد أن يتزوج غيرها أو كان عنده زوجان ولم يقدر على العدل بينهما \_ يغن الله كلا منهما عن صاحبه بسعة فضله ووافر إحسانه وجوده ، فقد يسخر المرأة رجلا خيرا منه ، كا يهي له امرأة أخرى تحصنه وترضيه وتقوم بشؤون بيته وأولاده ، ولن يكون كل منهما جديرا بعناية الله وإغنائه عن الآخر إلا إذا التزما حدود الله بأن اجتهدا في الوفاق والصلح وظهر لها بعد التفكير والتروى في الأسباب أنه غير مستطاع ، فافترقا وهما حافظان لكرامتهما عما يجعلهما عرضة للنقد ونهش العرض ، فإن ذلك مما يرغب الناس فيهما لما يرونه فيهما من الأخلاق الفاضلة وعدم التلاحي والتنابذ والتهاجي واختلاق الأكذيب ، فالرجل ذوالحلق الكريم إذا علم أن امرأة اختلفت مع بعلها لأنها لم تقبل أن تعيش مع من يعرض عنها أو يترفع عليها بل أحبت أن تعيش معه بطريق عادلة يرى فيها أفضل صفات الزوجية .

وكذلك كرأم النساء وأولياؤهن يرغبون فى الرجل إذا علموا أنه يمسك المرأة بمعروف أو يسرحها بإحسان ولا يلجئه إلى الطلاق إلا الخوف من عــــدم إقامة حدود الله .

( وكان الله واسعا حكيما ) أى وكان الله ولا يزال واسع الفضل والرحمة ، حكيما فيما شرعه من الأحكام التي جعلها وفق مصالح العباد .

وَلِيهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُولَ الْهِ مَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُولَ اللهِ السَّمَوَاتِ مِنْ قَبْلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ وَأَنِ اللّهُ عَنِيًّا جَمِيدًا (١٣١) وَلِيْهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللّهِ وَكَانَ اللهُ عَنِيًّا جَمِيدًا (١٣١) وَلِيْهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي اللّهِ وَكِيلًا (١٣٢) إِنْ يَشَأَ مُيذْهِبْ كُهُمْ السَّمَواتِ وَمَا فِي اللّهِ وَكِيلًا (١٣٢) إِنْ يَشَأَ مُيذْهِبْ كُهُمْ السَّمَواتِ وَمَا فِي اللّهِ وَكِيلًا (١٣٢) إِنْ يَشَأَ مُيذْهِبْ كُهُمْ السَّمَواتِ وَمَا فِي اللّهِ وَكِيلًا (١٣٢)

أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ، وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (١٣٣) مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (١٣٣) مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (١٣٣) مَنْ كَانَ لَلهُ سَمِيعًا يُرِيدُ تَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وكَانَ اللهُ سَمِيعًا يُرِيدُ تَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣٤)

# المعنى الجملي

بعد أن أمر سبحانه بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين ، بين أنه ما أمر بهذه الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد ، لأن كل ما فى السموات والأرض ملكه فهو مستغن عنهم وقادر على إثابتهم على طاعته فيما شرعه لخيرهم ومصلحتهم ، بل ليزدادوا بتدبرها إيمانا يحملهم على العمل بها والوقوف عند حدودها .

# الإيضاح

( ولله مافى السموات وما فى الأرض ) خلقا وملكا ، فهو وحده مدبر الأكوان فلا يتعذر عليه الإغناء بعد الفقر ولا الإيناس بعد الوحشة إلى نحو هذا مما ينبئ بعظيم القدرة وكال الجود والإحسان .

(ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و إياكم أن اتقوا الله) أى ولقد أمرنا من قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم من سالف الأمم كما أمرناكم بتقوى الله فى إقامة سننه و إقامة شريعته ، فبالأولى ترقى معارفكم و بالثانية تزكو نفوسكم وتنتظم مصالحكم الدينية والدنيوية .

(و إن تكفروا فإن لله مافى السموات وما فى الأرض) أى و إن تكفروا أنعم الله وتجحدوا فضله و إحسانه فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوت لايضره كفركم ومعاصيكم كما لاينفعه شكركم وتقواكم ، وصاكم و إياهم لرحمته لا لحاجته .

(وكان الله غنيا حميدا) أي وكان الله غنيا عن كل شيء بذاته ، محمودا بذاته:

وَكَالَ صَفَاتُه ، فَهُو لا يُحتاج إلى شَكْرَكُمْ لَتَكْمِيلُ نَفْسُه ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءً إِلاَّ يُسَبِّحُهُم ﴾ وفي الحديث القدسي ﴿ يَاعِبَادِي إِنَّكُم ُ لَنَ تَبَلغُوا ضَرَى فَتَضَرُونِي ، ولن تبلغُوا نفعي فتنفعوني ، لو أَن أُولَكُمُ وَإِنسِكُم وَجِنكُمُ كَانُوا عَلَى أَتِقَ قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئا ، ياعبادي لو أَن أُولَكُمْ وَاحْدُمُ وَإِنسِكُم وَجِنكُمُ كَانُوا عَلَى أَنْجُر قلب رجل واحد منكم ما نقص لو أَن أُولَكُمْ وَاحْدُمُ وَإِنسِكُمْ وَجِنكُمُ عَامُوا فِي صَعِيدُ ذلك في ملكي شيئًا ، ياعبادي لو أَن أُولَكُمْ وَآخَرُكُمُ وَإِنسِكُمْ وَجِنكُمْ قامُوا فِي صَعِيدُ ذلك في ملكي شيئًا ، ياعبادي لو أَن أُولَكُمْ وَآخَرُكُمْ وَ إِنسِكُمْ وَجِنكُمْ قامُوا في صَعِيدُ وَاحد فَسأَلُونِي فَأَعْطِيتَ كُلُّ واحد مَسأَلتُهُ مَا تَقْصُ ذلك مما عندي إلا كَا ينقص المُخْيَطُ واحد فَسأُلُونِي فَأَعْطِيتَ كُلُّ واحد مَسأَلتُهُ مَا تَقْصُ ذلك مما عندي إلا كَا ينقص المُخْيَطُ وَاحْدُ فَقُ الْمِحْدُ الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن " إلا نفسه » رواه مسلم .

(ولله مافى السموات والأرض وكفى بالله وكيلا) أى له سبحانه ما فيهما خلقا وملكا يتصرف فيهما كيفما شاء إيجادا و إعداما و إحياء و إماتة ، وكفى به قبّا وكفيلا يوكل به أمر العباد فى أرزاقهم وأقواتهم وسائر شؤونهم .

( إن يشأ يذهبكم أيها الناس و يأت بآخرين ) أى إن يرد إفناءكم واستئصالكم من الوجود و إيجاد قوم آخرين من البشر يحلون محلكم في الحسكم والتصرف فهو قادر على ذلك لأن كل ما في السموات والأرض فهو تحت قبضته وخاضع لسلطانه والخلاصة — أن إبقاء كم على ما أنتم عليه من العصيان إنما هو لكال غناه عن طاعتكم ، ولأن مشيئته لم تتعلق بهذا الإفتاء لحسكم ومصالح أرادها سبحانه لا لعجز عن ذلك ، تعالى الله علوا كبيرا .

ومثل هذه الآية قوله تعالى: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتُ بِخَلْقِ جَدِيدٍ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ » وقوله: «وَإِنْ تَتَوَلَّوْ السَّتَبَدْلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » وفي هذه الآيات تهديد للمشركين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقاومون دعوته ، وتنبيه الناس إلى التأمل في سنن الله التي جرت في حياة الأمم وموتها ، وإن هذه السنن إذا تعلقت بها المشيئة وقعت لا محالة .

( وكان الله على ذلك قديرا ) أى وكان الله قديرا على ذلك الإفناء و إيجاد خلق آخر إذ بيده ملكوت كل شيء ، لكنه لحكم يعلمها لم تتعلق إرادته بذلك .

(من كان يريد أواب الدنيا فعند الله أواب الدنيا والآخرة) أى من يرد منكم بسعيه وجهاده في حياته نعيم الدنيا بالمال والجاه ونحوها ، فعند الله أواب الدارين معا بما أعطاكم من العقل والشعور وهداية الحواس ، فعليكم أن تطلبوها معا ، ولا تكتفوا بما هو أدناها وهو ما يفني وتتركوا أعلاها وهو ما يبتى، مع أن الجمع بينهما هين ميسور لكم وهو تحت قدرتكم وسلطانكم ، فمن خطل الرأى أن تتركوا ذلك وترغبوا عنه ، بل عليكم أن تقولوا \_ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . وفي الآية إيماء إلى أن الدين يهدى أهله إلى السعادتين ، و إلى أن أواب الدنيا والآخرة من فضله تعالى ورحمته .

( وكان الله سميعا بصيرا ) أى وكان الله سميعا لأقوال عباده حين مخاطباتهم ومناجاتهم ، بصيرا بجميع أمورهم فى سائر حالاتهم ، فعليهم أن يراقبوه فى الأقوال والأفعال ، و بذا تزكو نفوسهم وتقف عند حدود الفضيلة التى بها تستقيم أمورهم فى دنياهم ، و يستعدون لحياة أبدية فى آخرتهم يكون فيها مقيمهم وثوابهم .

عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْهُ اللَّهُ أَوْلَى عِماً ، فَلَا تَشْهُ وَالْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرُ اللّهِ عَلَى أَنْهُ أَوْلَ اللّهِ عَلَى أَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْسَكَانَ عَلَى اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْسَكَانِ اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْسَكَانِ اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْسَكَتَابِ اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْسَكَابِ اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْسَكَمَابِ وَالْهُ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْسَكُولُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْسَكُولُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْسَكَانِ اللّهِ وَمَنْ يَكُفُنُ اللّهِ وَمَنْ يَكُفُنُ اللّهِ وَمَلاّئِكَةِ وَكُنْهِ وَالْسَكَابِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلّ صَلَالا بَعِيدًا (١٣٦) وَمَنْ يَكُفُنُ اللّهِ وَمِلاّئِكَةِ وَكُنْهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلّ صَلَالا بَعِيدًا (١٣٦)

#### المعنى الحملي

بعد أن أمر سبحانه بالقسط في اليتامى والنساء في سياق الاستفتاء فيهن ، لأن حقهن آمور الاجتماع آكد وضعفهن معهود - عم الأمر هنا بالقسط بين الناس ، لأن قوام أمور الاجتماع لا يكون إلا بالعدل ، وحفظ النظام لا يتم إلا به و بما فيه من الشهادة لله بالحق ولو على النفس والموالدين والأقر بين وعدم محاباة أحد لغناه أو لفقره ، لأن العدل مقدم على حقوق النفس وحقوق القرابة وغيرها ، وقد كانت سنة الجاهلية محاباة ذوى القربي لأنه يعتز بهم كاكانوا يظلمون النساء واليتامى لضعفهن وعدم الاعتزاز بهن .

# الايضاح

(يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) القوام هو المبالغ في القيام بالشيء والإنيان به مستويا تاما لانقص فيه ، وقد أمر الله بإقامة الصلاة وإقامة الشهادة وإقامة الوزن بالقسط تأكيدا للعناية بهذه الأشياء أي فلتجعلوا العناية بإقامة القسط على وجهه صفة ثابتة لكم راسخة في نفوسكم ، والعدل كا يكون في الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان أو يحكمه الناس فيا بينهم ، يكون في العمل كالقيام بما يجب بين الزوجات والأولاد من النصفة والمسلواة بينهم ، ولو سار المسلمون على هدى القرآن لكانوا أعدل الأمم وأقومهم بالقسط ، وقد كانوا كذلك ردّحا من الدهر حين كانوا مهدين بهديه ، وله كان قد خلف من بعدهم خلف نبذوا تلك الهداية وراء ظهورهم مهدين بهديه ، ولم الأمثال في ظلم حكامهم وسوء أحوالهم .

(شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) أى كونوا شهداء لله بأن تتحروا الحق الذى يرضاه ويأمر به من غير مراعاة أحد ولامحاباته ، ولوكانت الشهادة على أنفسكم بأن يثبت بها الحق عليكم ( ومن أقر على نفسه محق فقد شهد عليها

لأن الشهادة إظهار الحق) أو على والديكم وأقرب الناس إليكم كأولادكم و إخوتكم ، إذ ليس من بر الوالدين ولامن صلة ذوى الرحم أن يعالوا على ما ليس لهم بحق بالإعراض عن الشهادة عليهم أو ليتها والتحريف فيها ، بل البر والصلة فى الحق والمعروف .

وليس من شك فى أن الحياة قصاص ، فالذين يتعاونون على الظلم وهضم حقوق الناس ، يتعاون الناس على ظلمهم وهضم حقوقهم ، فتكون المحاباة من أسباب فشوّ الظلم والعدوان والمفاسد التي لايؤمن شرها .

( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) أى إن يكن المشهود عليه من الأقارب أو غيرهم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، وشرعه أحق أن يتبع فيهما ، فحذار أن تحابوا غنيا طمعا فى بره ، ولا خوفا من أذاه وشره ، ولا فقيرا عطفا عليه وشفقة به ، فمرضاة كل منهما ليست خيرا لكم ولا لهما من مرضاة الله ، ولستم أعلم بمصلحتهما من ربهما ، ولولا أنه يعلم أن العدل وإقامة الشهادة بالحق خير للشاهد والمشهود عليه لما شرع ذلك ولا أوجبه .

وقد روى ابن جرير عن الشدى فى سبب نرول الآية : أن رجلين فقيرا وغنيا اختصا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فكان حلفه (ميله القابى) مع الفقير ، يرى أن الفقير لايظلم الغنى فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط فى الغنى والفقير ، وقال قتادة فى هذه الآية : هذا فى الشهادة فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك أو الوالدين أو على ذوى قرابتك وأشراف قومك فإنما الشهادة لله وليست للناس ، والعدل ميزان الله فى الأرض ، به يرد الله من الشديد على الضعيف ، ومن الصادق على الكاذب ، ومن المبطل على الحق اه .

( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ) أى فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا عن الحق إلى الباطل ، إذ فى الهوى الزلل .

( و إن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) أى و إن تلووا ألسنتكم

بالشهادة وتحرفوها أو تعرضواً عنها فلا تؤدوها فالله خبير بأعمالكم لايخفي عليه قصدكم فهو مجازيكم بما تعملون

وعبر بالخبير ولم يعبر بالعليم لأن الخبرة العلم بدقائق الأمور وخفاياها ، والشهادة يكثر فيها الغش والاحتيال حتى لقد يغش الإنسان فيها نفسه ويلتمس المعاذير في كتيان الشهادة أو تجريفها .

فليتدبر المسلمون ذلك وليعملوا بهدى كتابهم ويقيموا الشهادة بالحق ففي ذلك فلاحهم في ديبهم ودنياهم .

( يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل) هذا خطاب لمؤمني اليهود ، فقد روى عن ابن عباس « أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب و معلبة بن قيس وسلام ابن أخت عبد الله بن سلام و يامين بن يامين ، إذ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نؤمن بك و بكتابك و بموسى و بالتوراة وعزير و تكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بل آمنوا بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن و بكل كتاب كان قبله) فقالوا لانفعل ، فنزلت ، قال فآمنوا كلهم » :

وقيل إن الخطاب فيها للمؤمنين كافة ، والمعنى ازدادوا فى الإيمان طمأنينة ويقينا وآمنوا برسوله خاتم النبيين وبالقرآن الذى نزله عليه وبالكتب التى نزلها على رسله من قبله ، فإنه لم يترك عباده فى زمن ما محرومين من البينات والهدى .

و بعد أن أمر بالإيمان بما ذكر توعد من كفر بذلك فقال :

( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) أى ومن يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله أو اليوم الآخر ( وهى أسس الدين وأ ركانه ) فقد ضل عن صراط الحق الذى ينجى صاحبه فى الآخرة من العذاب الأليم و يمتعه بالنعيم المقيم .

ومن فرق بين كتب الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى

فلا يعتد بإيمانه، لأنه إما يتبع الهوى أو يقلد عن جهل وعمى ، ذاك أن سر الرسالة هى الهداية ، ولم يكن بعض النبيين فيها بأكل من بعض ، فإذا كفر ببعض الكتب أو الرسل كان كفره بها دليلا على أنه لم يؤمن بشي منها إيمانا صحيحا مبنيا على فهم حقيقتها والبصر محكمتها ، وكل ذلك من الضلال البعيد عن طرق الهداية .

إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ثُمُّ آمَنُوا ثُمُّ اَمْنُوا ثُمُّ اَمْنُوا ثُمُّ اَلَاْ اللَّهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللْمُعْمِالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ ال

## المعنى الجملي

ذكر الله تعالى فى هـذه الآيات حال قوم من أهل الضلال البعيد ـ آمنوا فى الظاهر نفاقا ، وكان الكفر قد استحوذ على قلوبهم ولم يجعل فيها مكانا للاستعداد للفهم ، ومن ثم لم يمنعهم ذلك من الرجوع إلى الكفر مرة بعد أخرى ، إذ هم لم يفقهوا حقيقة الإيمان ولا ذاقوا حلاوته ولا أشربت قلوبهم حبه ولاعرفوا فضائله ومناقبه، أم أوعد بعدئذ المنافقين بالعذاب الأليم وذكر أنهم أنصار الكافرين على المؤمنين فلا ينبغى للمؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء ولا أن يبتغوا عندهم جاها ولا منزلة .

## الإيضاح

( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) أى إن هؤلاء قد استبان من ذبذبتهم واضطراب أحوالهم من إيمان إلى كفر ، ثم من كفر إلى إيمان وهكذا دواليك ، أنهم قد فقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإيمان وفقه مزاياه وفضائله ؛ ومثلهم لايرجي لهم على حسب سنن الله في خليقته – أن يهتدوا إلى الخير ولا أن يسترشدوا إلى نافع ولا أن يسلكوا سبيل الله ، فجدير بهم أن يمنع الله عنهم رحمته ورضوانه ومغفرته و إحسانه لأن أرواحهم قد دنست ، وقلوبهم قد عميت ، فلم تكن محلا للمغفرة ولا للرجاء في ثواب .

والله أرحم الراحمين واسع المغفرة لم يكن ليحرم أحدا المغفرة والهداية بمحض الخلق والمشيئة ، و إنما مشيئته مقترنة بحكمته ، وقد حرت سنة الله وحكمته الأزلية بأن يكون كسب البشر لعلومهم وأعمالهم مؤثرا في نفوسهم ، فمن طال عليه أمد التقليد حجب عن عقله نور الدليل ، ومن طال عليه عهد الفسوق والعصيان حرم من أسباب الغفران التي ذكرها سبحانه في قوله « وَإِنِّي لَغَفَّارُ مِلَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَعَمِلَ صَاحِلًا صَاحِلًا هُمَدًى » .

ولا شك أن المعفرة وهى محو أثر الذنب من النفس إنما تكون بتأثير التوية والعمل الصالح الذي يزيل ماعلق في النفس من تلك الآثام كاقال تعالى « إِنَّ الحُسنَاتِ يُذُهِنُ السَّيِّئَاتِ » .

( بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ) البشارة لاتستعمل غالبا إلا في سارّ الأخبار إذ هي مأخوذة من انبساط بشرة الوجه ، فاستعالها في الأخبار السيئة يكون من باب

التهكم والتو بيخ ، أى بشر المنافقين بالعذاب المؤلم الذى لايقدر قدره ولا يحيط بكنهه إلا علام الغيوب .

( الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) أى هؤلاء المنافقون هم الذين يتخذون الكافرين المعادين للمؤمنين أولياء وأنصارا، و يتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونها و يمالئون الكافرين عليهم اعتقادا منهم أن الدُّولَة ستكون لهم فيجعلون لهم يدا عندهم .

(أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً) الاستفهام هنا للتو بيخ ، والعزة القوة والمنعة أى إن كان المؤمنون يطلبون عندهم الغلبة والمنعة ، فإن العزة لله يؤتيها من يشاء ، فعليهم أن يطلبوها منه تعالى بصادق إيمانهم واتباعهم هدايته التي أرشد إليها أنبياءه وقد بينوا لهم أسبابها ، وقد آتاها الله المؤمنين حينا اهتدوا بكتابه وساروا على سننه ونهجوا نهجه ، فلما أعرضوا عن هذه الهداية التي اعتز بها أسلافهم ذلوا وخنعوا لعدوهم وصار منهم منافقون يوالون الكافرين يبتغون عندهم عزة وشرفا وماهم لها عدركين .

(وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره) الخطاب موجه إلى كل من يظهر الإيمان سواء أكان مؤمنا حقا أم منافقا ، وما نزله في الكتاب هو قوله في سورة الأنعام المكية « وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِناً فَأَعْرِضْ عَنهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حديث غيره » وقد كان بعض المسلمين يجلسون مع المشركين وهم يخوضون في الكفر وذم الإسلام والاستهزاء بالقرآن ولا يستطيعون الإنكار عليهم لضعفهم وقوة المشركين ، فأمروا بالإعراض عنهم وعدم الجلوس معهم في هذه الحال .

ثم إن يهود المدينة كانوا يفعلون فعل مشركى مكة وكان المنافقون يجلسون معهم ويستمعون إليهم فنهى الله المؤمنين عن ذلك .

[سورة

والخلاصة أنكم إذا سمعتم الكلام الذي يتضمن جعل الآيات في موضع السخرية والاحتقار فابتعدوا عنهم ولا ترجعوا إليهم حتى يعودوا إلى حديث آخر .

وفى الآية دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يدل على التنقص والاستهزاء بالأدلة الشرعية والأحكام الدينية كما يقع من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء العاماء بالكتاب والسنة ولم يبق في أيديهم إلا قال إمام مذهبنا كذا وقال فلان من أتباعه كذا ، وإذا استدل أحد بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه وظنوا أنه قد جاء بخطب شنيع وجعلوا رأى إمامهم مقدما على ما نطق به الكتاب وأرشدت إليه السنة .

( إنكم إذا مثلهم ) أي إنكم إن قعدتم معهم تكونوا شركاء لهم في الكفر ، لأنكم رضيتم به ووافقتموهم عليه، وفي الآية إيماء إلى أن من يقر المنكر ويسكت عليه يقم في الإثم ، و إلى أن إنكار الشيء يمنع من انتشاره بين الناس .

وقد وقع في هــــذا المنكر كثير من المسلمين، فإنهم يرون الملحدين في البلاد يخوضون في آيات الله و يستهزئون بالدين وهم يسكتون عن ذلك ولا يبدون إنكارا ولا اشمئزازا ولا صدا ولا إعراضا .

( إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ) أي إنهام كما اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنيا سيجتمعون في العقاب يوم القيامة ولا يخلق ما في هذا من الوعيد للكفار والمنافقين .

(الذين يتربصون بكم) يتربصون ينتظرون ما يحدث من خير أو شر أي إن هؤلاء المنافقين ينتظرون مايحدث لكم من كسر أو نصر ، وشر أو خير .

( فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ؟ ) أي فإن نصركم الله وفتح عليكم ادعوا أنهم كانوا معكم فيستحقون مشاركتكم في النعمة و إعطاءهم من الغنيمة . ( و إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وعنعكم من المؤمنين ) الاستحواذ: الاستيلاء على الشيء والتمكن من تسخيره أوالتصرف فيه أي و إن كان للكافرين نصيب من الظفر مَنَّوا عليهم بأنهم كانوا عونا لهم على المؤمنين بتخذيلهم والتوانى فى الحرب معهم و إلقاء الكلام الذى تخور به عزائمهم عن قتالكم فاعرفوا لنا هذا الفضل وهاتوا نصيبنا مما أصبتم .

وانسر في التعبير عن ظفر المؤمنين بالفتح وأنه من الله ، وعن ظفر المكافرين بالنصيب \_ الأيماء إلى أن العاقبة للحق دائما وأن الباطل ينهزم أمامه مهما كان له أول أمره من صولة ودولة ، وقد يقع أثناء ذلك نصيب من الظفر للباطل ولكن تنتهى بغلبة الحق عليه كما قال « و كان حقاً عليناً نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ » مادام أهله متبعين لسنة الله بأخذ الأهبة و إعداد العُدَّة كما أمر بذلك الكتاب العزيز بقوله « وأعداو العُدَّوا كُمُ مناستَطَعْتُم من قُوَّة وَمِن و باط الخُيْل » .

و إنما غلب المسلمون في هـذه العصور على أمرهم وفتح الكافرون بلادهم التي فتحوها من قبل بقوة إيمانهم لأنهم تركوا أخذ الأهبة و إعداد العدة ، وقام أعداؤهم بكل ما تستدعيه الحروب الحاضرة فأنشئوا البوارج والمدافع والدبابات المدرعة والغواصات المهلكة والطائرات المنقضة إلى نحو ذلك من آلات التدمير والهلاك في البر والبحر والجو ووسائل ذلك من علوم طبيعية أو آلية (ميكانيكية) أو رياضية .

( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) أى فالله يحكم بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الذين يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر حكما يليق بشأن كل من الثواب والعقاب فيثيب أحباءه و يعاقب أعداءه ، أما في الدنيا فأنتم وهم سواء في عصمة الأنفس والأموال كما جاء في الحديث « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ».

(وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) أى إن المؤمنين ماداموا مستمسكين بدينهم متبعين لأمره ونهيه قائمين بعمل مايستدعيه الدفاع عن بيضة الدين من أخذ الأهبة و إعداد العدة ، لن يغلبهم الكافرون ولن يكون لهم عليهم سلطان ، وما غلب المسلمون على أمرهم إلا بتركهم هدى كتابهم وتركهم أواس دينهم وراءهم

ظهريا ، فذلوا بعد عزة وأجلب الكفار عليهم بخيلهم ورَجْلهِم ودخلوا عليهم في عُقْر دارهم وامتلكوا بلادهم ، ولله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ .

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ اللهَ وَلاَ يَذْ كُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلْمِلاً (١٤٢) مُذَ بْذَبِينَ عَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْ كُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلْمِلاً (١٤٢) مُذَ بْذَبِينَ عَلْمُ لَا إِلَى هُولُلاً إِلَى هُولُلاً ء ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (١٤٣) .

## شرح المفردات

الخداع: إيهام غيرك أن الشيء على ما يحب و يريد بتزيينك له وهو على غير ذلك، كسالى: واحدهم كسلان، وهو المتثاقل المتباطئ، المراءاة: من الرؤية، وهى أن يكون من يرائيك بحيث تراه كما يراك فالمرائى يريهم عمله وهم يُرُونه استحسان ذلك العمل الذبذبة: حكاية صوت الحركة للشيء المعلق ثم استعملت في كل اضطراب وحركة.

### المعنى الجملي

لايزال الحديث في المنافقين و بيان أحوالهم بعد أن ذكر طرفا منها قبل ذلك .

## الإيضاح

( إن المنافقين يخادعون الله ) أى يخادعون رسول الله أى يظهرون له الإيمان ويبطنونالكفر ، ونسب ذلك إلى الله منجهة أن معاملة الرسول بذلك كمعاملة الله به كا قال تعالى « إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله » .

وفى جعل ذلك خداعاً لله تنبيه إلى شيئين فظاءة فعلهم فيما تحروه من الخديعة

إذهم بمخادعتهم للرسول إنما يخادعون الله ، وعظم شأن المقصود بالخداع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأن معاملته بذلك كمعاملة الله به .

(وهو خادعهم) أى مجازيهم على خداعهم ، وسمى ذلك مخادعة مشاكلة للفظ الأول ، ونظيره « وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ » و إنما جعل كذلك لأنه قد استعمل فى المعانى المذمومة التى تتضمن الكذب أو تدل على ضعف صاحبها وعجزه غالبا .

وخلاصة المعنى — أنه عبر عن سنة الله في عاقبة أمرهم في العاجل والآجل من حيث إنها جاءت على غيرما يحبون بلفظ مأخوذ مر الخادعة إذ أنهم بمخادعتهم للرسول والمؤمنين يسيرون في طريق يضلون فيه وينتهون إلى الخزى والوبال من حيث هم يطلبون السلامة والنجاة ، فمخادعتهم لأنفسهم بسوء اختيارهم لها هو مخادعة لله لهم ، إذ جرت سنته تعالى فيمن يعمل مثل عملهم أن يلاق الخزى في الدنيا والنكال في الآخرة ، وهكذا حال المنافقين في كل أمة وملة يخادعون ويكذبون و يكيدون ويغشون ويتولون أعداء أمتهم يبتغون بذلك يدا عندهم يمتّون بها إليهم إذا دالت دولتهم ، وكتب التاريخ ملأى بأخبار هؤلاء الأشرار ، ويكثر عددهم في الامم في أطوار الضعف وقوة الاعتداء إذ هم طلاب منافع يلتمسونها من كل فج ويسلكون لها كل طريق ولو فيما يضر أمتهم والناس أجمعين ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال : خداعه تعالى لهم أن يعطيهم نورا يوم القيامة يمشون به مع المسامين فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ نورهم و بقوا فى ظلمة ، ودليله قوله تعالى « كَمَتَلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ » .

( و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) أى متباطئين متثاقلين ليست لديهم رغبة تبعثهم على عمل ولا نشاط يدفعهم على فعل ، لأنهم لايرجون ثوابا فى الآخرة ، ولا يخشون عقابا إذ لا إيمان لهم ، و إنما يخشون الناس ، فإذا كانوا بمعزل عن المؤمنين

تركوها، و إذا كانوا معهم سايروهم بالقيام بها ، ومن كانت هذه حاله وقع عمله على وجه الكسل والفتور .

( يراءون الناس ) بها أي يبتغون بذلك أن يراهم المؤمنون فيعدوهم منهم .

﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهِ إِلَا قَلَيْلًا ﴾ أَى لايصلُّونَ إِلَا قَلَيْلًا ، فَإِذَا لَمْ يَرَهُمْ أَحَدُ لم يَصَلُوا و إذا كانوا مع الناس راءوهم وَصلُّوا معهم .

(مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) أى مضطربين مائلين تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الكافرين لايخلصون إلى أحد الفريقين لأنهم طلاب منافع ولا يدرون لمن تكون العاقبة ، فتى ظهرت الغلبة لأخدها ادعوا أنهم منه كما بين الله ذلك فها سلف .

( ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) أى ومن قضت سنته أن يكون ضالا عن الحق موغلا في الباطل بما قدم من عمل وتخلق به من خلق ، فلن تجد له سبيلا للهداية باجتهادك والمبالغة في إقناعه بالحجة والدليل ، فإن سنة الله لا تتبدل ولا تتحول .

عَلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أُوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مَ أَثْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للهِ عَلَيْكُم مُ سُلْطَاناً مُبِيناً (١٤٤) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي اللَّرِ وُلِي اللَّرِينَ الْمُنْ فَعِيدَ أَلَى مُن النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ فَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا اللَّهُ مِن النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ فَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا اللَّهُ مِن النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ فَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ مِن النَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ مِنانِ ، وَسَوَق فَ يُوثِي وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّهُ مِنانِ ، وَسَوَق فَ يُوثِي اللهُ اللهُ اللهُ مِنانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنانِ اللهُ ا

### المعنى الجملي

بعد أن ذم الله تعالى المنافقين بأنهم مذبذون لايستقر لهم قرار ، فهم تارة مع المؤمنين وأخرى مع الكافرين ، حذر المؤمنين أن يفعلوا فعلهم وأن يوالى بعض ضعفائهم الكافرين دون المؤمنين ، يبتغون عندهم العزة و يرجون منهم المنفعة كما فعل حاطب بن أبى بلتعة إذ كتب إلى كفار قريش يخبرهم بما عزم عليه النبى صلى الله عليه وسلم في شأنهم ؛ لأنه كان له عندهم أهل ومال .

#### الإيضاح

( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) المراد بالولاية هنا النصرة بالقول أو بالفعل بما يكون فيه ضرر للمسلمين ، وهـذا كقوله تعالى : « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخَذُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى أُو لِياءَ بَعْضُهُمْ أُو لِياءً بَعْضٍ » .

أما استخدام الدميين منهم في الحكومة الإسلامية فليس بمحظور ، والصحابة رضوان الله عليهم استخدموهم في الدواوين الأميرية ، وأبو إسحاق الصابي جُعل وزيرا في الدولة العباسية .

(أَتَّرَ يَدُونَ أَنْ تَجِعَلُوا لِلهُ عَلَيْكُمُ سَلَطَاناً مَبَيْناً ) السَلَطَانَ الْحَجَّةُ وَالسَّهَانَ ، وَالْمِينَ هنا بمعنى البين في نفسه .

والمعنى – أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة في استحقاقكم للعقاب إذا التخذتموهم أولياء من دون المؤمنين ؟ فإن عملا كهذا لايصدر إلا من منافق

(إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) الدرّك والدرّك بالسكون والتحريك: الطبقة أسفل من الأخرى ، فإذا كانت أعلى منها كانت درجة ، والنار سبع دركات سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة ، وفي الآية إشارة إلى أن دار العذاب في الآخرة

ذات دركات بعضها أسفل من بعض ، كما أن دار النعيم درجات بعضها أعلى من بعض .

و إنماكان المنافقون فى الدرك الأسفل من النار لأنهم شر أهلها ، إذ هم جمعوا بين الكفر والنفاق ومخادعة الرسول والمؤمنين وغشهم ، فأرواحهم أسفل الأرواح ونفوسهم أحط النفوس ، ومن ثم كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل منها .

أما أكثر الكفار فقد غلب عليهم الجهل بحقيقة التوحيد فهم مع إيمانهم بالله يشركون به غيره من صنم أو وثن يتخذونه شفيعا عنده ووسيطا بينه و بينه ، وقد قاسوا ذلك على معاملة الملوك المستبدين والأمراء الظالمين .

- (ولن تجد لهم نصيراً) ينقذهم من ذلك العذاب أو يخففه عنهم فيرفعهم من الطبقة السفلي إلى ما فوقها .
- ( إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله ) أى هذا الجزاء الشديد الذي أعده الله للمنافقين لا يكون للذين تابوا من النفاق والكفر وندموا على ما فرط منهم وأتبعوا ذلك بأمور ثلاثة :
- (١) اجتهادهم فى صالح الأعمال التى تغسل أدران النفاق بأن يلتزموا الصدق. فى القول والعمل مع الأمانة والوفاء بالوعد ويخلصوا النصح لله ورسوله ، ويقيموا الصلاة مع الخشوع والخصوع ومراقبة الله فى السر والعلن .
- (٢) اعتصامهم بالله بأن يكون غرضهم من التو بة وصلاح العمل مرضاة الله، مع التمسك بكتابه والتخلق بآدابه والاعتبار بمواعظه والرجاء في وعده والخوف من وعيده والائتمار بأواس، والانتهاء عن نواهيه كما قال تعالى : « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ واعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدُ خِلُهُمْ فِيرَ هُمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا »

( فأولئك مع المؤمنين ) أى فأولئك التائبون يكونون مع المؤمنين ، لأنهم يؤمنون كإيمانهم ويعملون كعملهم فيجزون جزاءهم .

( وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرا عظيما ) أى وسوف يعطيهم الله الأجر العظيم الله الأجر العظيم الله على الله المؤمنين أجرا عظيم الله على الله

(ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) الاستفهام للانكار . والمعنى أنه تعالى لايعذب أحدا من خلقه انتقاما منه ولا طلبا لنفع ولا دفعا لضر ؛ لأنه تعالى غنى عن كل أحد منزه عن جلب منفعة له ولادفع مضرة عنه ، بل ذلك جزاء كفرهم بأنعم الله عليهم فهو قد أنعم عليهم بالعقل والحواس والجوارح والوجدان ، لكنهم استعملوها في غير ما خلقت لأجله من الاهتداء بها لتكميل نفوسهم بالفضائل والعلوم والمعارف ، كا كفروا مخالق هذه القوى فاتخذوا له شركاء ولا ينفعهم تسميتهم شفعاء أو وسطاء حتى فسدت فطرتهم ودنست أرواحهم ، ولو آمنوا وشكروا لطهرت أرواحهم وظهرت آثار ذلك في عقولهم وسائر أعمالهم التي تصلحهم في معاشهم ومعادهم واستحقوا بذلك رضوان الله « ورضوان الله »

(وكان الله شاكرا عليها)أى يجعل ثواب المؤمنين الشاكرين على حسب علمه بأحوالهم ، ونيلهم من الدرجات أكثر مما يستحقون جزاء على شكرهم وإيمانهم كا قال : « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم مَ لَئَنْ شَكَر ثُمُ ۚ لَأَزِيدَنَّكُم وَلَئَنْ كَفَر يُمُ إِنَّ

عَذَانِ لَشَدِيدٌ » فهو يجرى بيسير الطاعات رفيع الدرجات ، و يعطى بالعمل فى أيام معدودة نعا فى الآخرة غير محدودة .

وققنا الله لصالح العمل وجعلنا من المؤمنين الشاكرين . وصلى الله على محمد وصحبه وسلم .

وكان الفراغ من كتابة مسودة هذا الجزء في اليوم الثاني من المحرم سنة اثنتين وستين وثلثائة بعد الألف، عمدينة حاوان بالديار المصرية

the first of the second of the

# فهترس أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

|     | جاء الإحصان في القرآن لعدة معان .                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | الاسترقاق المعروف الآن في بلاد الحجاز ، والسودان ، و بلاد الجراكسة   |
|     | لیس بشرعی .                                                          |
|     | نكاح المتعة ( النكاح المؤقت ) حرام كالنكاح بنية الطلاق .             |
| ١   | كان الزنا في الجاهلية قسمين سرسي وعلني كما هو الآن في كثير من البلاد |
|     | الإفرنجية ومن قلدهم في البلاد الإسلامية .                            |
| 11  | مال الفرد مال الأمة مع احترام الحيازة والملكية ، ولا يباح للمحتاج أز |
|     | يأخذه إلا بإذن صاحبه .                                               |
| 17  | مدار حل التجارة على التراضي فلا ينبغي أن يكون فيها غش ولا تدليس      |
| ١٩  | الدين قد جعل قتل غيرك قتلا لنفسك .                                   |
| ۲۱  | أسباب قوامة الرجال على النساء .                                      |
| ۲,۸ | النهج القويم في معاملة المرأة .                                      |
| ٣.  | الرجال الذين يستذلون نساءهم يلدون عبيداً لغيرهم .                    |
| ۳۱  | علاج الشقاق بين الزوجين إرسال حكمين حكم من أهله وحكم من أها          |
| ٣٧  | أمرنا بحسن معاملة الخادم والمولى .                                   |
|     |                                                                      |

| 0 3. 3.                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| المبحث                                                       | الصفحة      |
| المراثى بخيل في الحقيقة — الفارق بينه و بين المخلص في عمله . | ٣٩          |
| القرين الصالح عون على الخير .                                | ٤.          |
| يوم القيامة يود الـكافر لو تسوى به الأرض و يكون ترابا .      | દદ          |
| حَكُمَةُ الْأَغْتُسَالُ مِنَ الْجِنَابَةِ .                  | ٤٧          |
| أهل الكتاب اشتروا الضلالة بالهدى فحرفوا الكلم عن مواضعه      | ٥١          |
| اتفق الرسل جميماً في أسس الدين واختلفوا في التفاصيل .        | 00          |
| صروب الشرك — الحكمة في عدم مغفرته .                          | ٥٨          |
| تحذير المسلمين من الغرور بدينهم كما فعل أهل الكتاب .         | , 31        |
| هل يعود الملك إلى اليهود ؟ .                                 | <b>১</b> ০  |
| الحكمة في تبديل جلود الكفار — رأى الطب في ذلك .              | <b>٦</b> ٨  |
| أزواج الجنة مبرآت من العيوب الجسمية والنفسية .               | 79          |
| الأمانة ضروب وأنواع                                          | ٧٠          |
| الأصول التي أبني عليها النشريع في الإسلام.                   | ٨٣          |
| التحاكم إلى الدحالين وأصحاب المندل والرمل ومدعى الـكَشف واا  | ٧٦          |
| المنافقون يصدون عن التحاكم إلى الرسول .                      | · <b>VV</b> |
| صادق الإيمان من يطيع الله في المحبوب والمكروه .              | ٨٣          |
| جرت سنة الله أن الحق يعلو على الباطل وأن البقاء للأصلح .     | 94          |
| كل شيء من عند الله فهو حالق الأشياء وواضع نظمها .            | ٩٧          |
| طاعة الله من أسباب النعم ، وعصيانه تما يجلب النقم .          | ٩٨          |
| لوكان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً .     | 1.4         |
| الناس في عصر التنزيل كانوا ثلاث فرق باللسبة إلى هذا الدين .  | 117         |
| للعلماء في توبة قاتل المؤمن عمدا آراء ثلاثة .                | 174         |

|                                                                               | ,      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| المحت                                                                         | الصفحة |
| لاتقبل مسايرة أهل البدع والأهواء خوفا من الأذي                                | 141    |
| إذا لم يستطع الرجل إقامة دينه في بلد وجبت عليه الهجرة منه إلى بلد آخر         | 144    |
| من سافر لأمر فيه ثواب كطلب علم وجبج ومات قبل الوصول إلى مقصده                 | 100    |
| كتب له أُجر فعل ذلك .                                                         |        |
| السب في شرع الهجرة في صدر الإسلام .                                           | 14-4   |
| صلاة القصر في السفر وشرطها .                                                  | 144    |
| الحكمة في توقيت الصلاة .                                                      | . 128  |
| لا ينبغي أن يظهر الميل الفطري أو الديني في مجلس القضاء .                      | \ £A   |
| من شأن العاصين أن يستتروا من الناس حين اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1 & 9  |
| ولا يستحيون من الله .                                                         |        |
| النَّجُوي مُظَّنَّة الشَّر ولا خير فيها إلا في الأمر بصدَّقة أو معروف         | 104    |
| أو إصلاح بين الناس .                                                          |        |
| من يرتدُعن الإسلام بعد ما ظيرت له الهداية على لسان رسله فمأواه جهنم           | 100    |
| و بئس المصدر .                                                                |        |

- ١٥٧ لا يغفر الله الشرك لأحد و يغفر مادون ذلك لمن يشاء . .
  - ١٥٩ الشرك أصناف.
  - ١٦١ من يتبع وساوس الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا .
    - ١٦٢ ﴿ وعد الشيطان غرور من القول وزور . ﴿
  - ١٦٥ كل ما أصاب المسلم كفارة له حتى الشوكة يشاكها .
- ١٦٦ النجاة والسعادة في الآخرة منوطان بصالح العمل مع الإيمان .
  - ١٧٠ في الكتاب ما يجب من معاملة الضعيفين المرأة واليتيم.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| المبجث                                                               | الصفحة |
| إذا خافت المرأة من الزوج نشوزا وإعراضا فلا بأس في أن تتسامح          | 171    |
| فى بعض حقوقها عليه أو كلُّها لتبقى في عصمته .                        |        |
| العدل غير مستطاع بين الأزواج فيجب مراعاته على قدر الإمكان .          | 177    |
| ميثاق الزوجية ميثاق مؤكد يجب احترامه .                               | 174    |
| إذا افترق الزوجان وراعيا. حدود الله يسر الله لهما من فضله وجوده خير  | 148    |
| العوض من صاحبه .                                                     |        |
| تحرى الحق والعدل في الشهادة ولو على النفس أو الوالدين والأقربين .    | ۱۷۸    |
| المغفرة إنما تكون بتأثير التوبة والعمل الصالح فى النفس حتى يزيل      | 174    |
| ما علق بها من الآثام .                                               |        |
| نهينا عن الجلوس في الأماكن التي فيها ذم الإسلام والاستهزاء بالقرآن . | ۱۸۳    |
| ما غلب المسلمون في هذه العصور ولا فتح الكفار بلادهم إلا بترك الأهبة  | ١٨٥    |
| و إعداد العدة .                                                      |        |
| لن يجعل الله للـكافرين على المؤمنين سبيلا ما داموا مستمسكين بدينهم   | ١٨٥    |
| متبدين لأوامره.                                                      |        |
| المنافقون في كل أمة وملة يخادعون ويكذبون ويتولون أعــداء أمتهم       | ۱۸۷    |
| يبتغون بذلك يدا عندهم .                                              |        |
| المنافق إذا يَاب واجتهد في صالح الأعمال واعتصم بالله وأخلص له العمل  | 19.    |
| يعفو الله عنه .                                                      |        |

العذاب جزاء على الجرائم التي تصدر عن الفاعل لها .